# مئة عسام من ساريخ الصحسافة لِسَانُ المال

الدڪتور عب الرحم غالب

مئة عسام من ساريخ الصحافة لِسَانُ كَال

جميّع اكمِ قوق مَجَ فوظة الطبعكة الأولئ الطبعكة الأولئ 14.۸ه - ۱۹۸۸م بيروت

#### مقدمة

ولدت لسان الحال في ١٨ تشرين الاول سنة ١٨٧٧، فكانت الصحيفة العربية الخامسة والستين (١). ظهرت في الربع الاخير من القرن التاسع عشر الذي كان قرن تبدل وتحول (١). وعرف نصفه الثاني اشراق النهضة وتألقها. والعوامل السياسية والثقافية والاجتماعية كانت في تفاعل مستمر. وصدور «لسان الحال » كان تعبيرا عن الغليان الفكري العنيف، وصورة واقعية وحية للانبعاث المذهل الذي ستشهده المنطقة. بل كان مظهرا من مظاهر الانتفاضة المتمثلة في الثورات والحروب، والنشاط الثقافي والاجتماعي وحتى السياسي المحلي ايضا من جهة اخرى. ومجال التعبير عن هذا التحرك والتململ كان يظهر في المدارس والارساليات والمطابع والصحف، والكتب والمكتبات والملاهي والبيوت، وفي نفس كل فرد وضمن كل اسرة، في الساحل والحبل.

فعلى الصعيد السياسي، جاء صدور «لسان الحال» قبل نهاية السلطنة العثمانية، بما يقارب اربعين سنة. وهي فترة لا شك قصيرة اذا ما قيست بالوجود العثماني في هذه البلاد، والذي استمر خمسة قرون. وقد كانت هذه العقود الاربعة الاخيرة التي رافقتها جريدتنا، على جانب كبير من الاضطراب وعدم الاستقرار كما نوهنا، وهو الجو الذي يخيم عادة على الأعوام الاخيرة للدول المتدهورة. ولعل الذي زاد الحالة سوءاً، المحاولات اليائسة المبذولة من مختلف الجهات لانقاذ الموقف، والرجل المريض لا ينفع معه تغيير انواع

<sup>(</sup>١) يمكن الاطلاع على الجدول رقم ٢ المزفق الخاص بالجرائد العربية الصادرة قبل « لسان الحال ».

<sup>(</sup>۲) فیلیب حتی ــ لبنان فی التاریخ ــ ص ٥٠٠

العقاقير او الاكثار منها اذا ما شاخ وهرم ودخل طور الاحتضار وخاصة اذا كان الاطباء موضع شك يلعبون دور المداوى والوريث في آن واحد.

ان الاضطراب في المنطقة لم يبدأ مع «لسان الحال» أو وقع بعد صدورها، فالقرن التاسع عشر كان من «اغنى» الازمنة احداثا: فمستهله عرف استمرار حكم الامير بشير الشهابي الثاني، وكانت مدة ولايته فترة مضطربة متقطعة تعاقبت فيها الاحداث().

وفي عام ١٨٣١ اجتاحت الجيوش المصرية البلاد، لتبقى فيها حوالي عشر سنوات ثم تنسحب بعدها في ظروف عسكرية وسياسية لا مجال لذكرها. وفي عام ١٨٦٠ تعرض الجبل لفتنة طائفية اشاعت الالم والفجيعة في النفوس وغيرت معالم الساحل والجبل الادارية فاقيم على اثرها نظام المتصرفية. وسبق ذلك ورافقه وتبعه امتيازات كثيرة متزايدة للدول الاجنبية. وفي سنة ١٨٧٦ اعتلى عرش بني عثمان السلطان عبد الحميد الثاني الذي دام حكمه ثلاثة وثلاثين عاما راوح فيها بين اعطاء الحريات وحرمانها الى ان او دى به انقلاب قام به الاتراك انفسهم.

وبانتهاء الحرب العالمية الاولى انتهى الحكم العثماني في البلاد وانقلب شكل خريطة المنطقة رأسا على عقب.

اما على الصعيد الادبي فقد عرف النصف الثاني من القرن الماضي نهضة ادبية واسعة، كان من ابرز اسبابها ازدياد نشاط الارساليات الاجنبية. غير ان هذا النشاط لم يكن دينيا فحسب بل ثقافيا ايضا. ولهذا رأينا البروتستنت يؤسسون الجامعة الاميركية عام ١٨٦٦، والكاثوليك اليسوعيين ينشؤون جامعة القديس يوسف سنة ١٨٧٥ وقد رافق اقامة الجامعتين عناية خاصة بالنشرات العلمية والادبية والدينية، وما يتطلب ذلك من اهتمام بالطباعة ومن ضرورة تجنيد عدد كبير من الاقلام ورجال الفكر.

ودائرة التحرك الادبي لم تقف حدودها عند الارساليات ومن اتصل بها، بل اتسعت لتشمل عددا كبيرا من الافراد والجمعيات الوطنية، فكثرت

<sup>(</sup>١) فيليب حتى ــ لبنان في التاريخ ــ ص ٥٠١



السلطان عبد الحميد الثاني.





الجامعة الأميركية.



الجامعة الأميركية.



المطبعة الأميركية في بيروت.



المطبعة اليسوعية.

المدارس والمطابع والمكتبات والصحف. وقد ادت الاوضاع السياسية والاقتصادية، والعوامل الاخرى المسببة للهجرة الى انتشار اللبنانيين والسوريين في كثير من الاصقاع داخل السلطنة، من الاستانة الى مصر، وخارجها في افريقيا واوربا والاميركتين، مما جعل عصر النهضة سهل التحديد تاريخيا، صعبه جغرافيا. فان بدأ في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تقريبا، فهو لم يقف جغرافيا عند حدود المنطقة او السلطنة او حتى حدود بلاد الناطقين بلفاد، على اتساعها، بل تعداها الى كل ارض وطأها قدم عربي من المشرق. لذلك يضطر الدارس لهذه الحقبة الادبية ان يطلع على الحالة الثقافية في البلاد العثمانية كلها اولا، وعلى النشاط الادبي خارج حدودها فيما بعد.

فتاريخ الصحافة مثلا لا يمكن ان يهمل شخصا كالكونت رشيد الدحداح (١) الذي كان اول من استعمل في العربية لفظة صحيفة (١) بمفهومها الحديث. كما يستحيل عليه كذلك ان يمرّ دون توقف عند صحفي



الكونت رُشَيْد الدحداح أول أ مَن استعمل لفظة صحيفة.

<sup>(</sup>۱) الكونت رشيد الدحداح (۱۸۱۳ - ۱۸۸۹) رشيد بن غالب بن سلوم. فاضل وجيه من مسيحي لبنان اتخذه الامير بشير الشهابي كاتما لاسراره ولما خلع الامير رحل رشيد الى مرسيليه فتعاطى التجارة ومنحه البابا بيوس التاسع لقب كونت وعظمت ثروته. مولده في عرامون من قرى كسروان وفاته على ساحل بحر المانش في شمالي فرنسا. الف وعرب ونشر كتبا كثيرة وانشأ جريدة «برجيس باريس انيس الجليس» (يرد التعريف بها في آخر الدراسة في الجدول رقم  $\Upsilon$ ) وكان اول من استعمل لفظة صحيفة للدلالة على الجريدة بمعناها العصري. (تاريخ الصحافة العربية ج  $\Upsilon$  و  $\Upsilon$  و والأعلام للزركلي ج  $\Upsilon$ 

<sup>(</sup>٢) تاريخ الصحافة العربية ج: ١ ص ٧

آخر هو أحمد فارس الشدياق (االذي كان اكثر تحديدا فاختار كلمة جريدة اللالالة على النشرة المعروفة الآن بهذا الاسم. ولا بد له من ان يتوقف ايضا عند الشيخ ابراهيم اليازجي الذي وضع بين ايدينا تسمية ثالثة هي المجلة (اا)، وذلك امعانا بالدقة والتفصيل في ميدان كنا غرباء عليه. وتشاء الصدف ان يكون اعطاء هذه الكلمات «الشقيقة» معنى جديدا جاء في مدن ثلاث لا اخوة تجمعها، تباعد بينها اللغة. والهوية. والمسافة «فصحيفة» صدرت مع برجيس باريس في العاصمة الفرنسية. و «جريدة» عرفتنا عليها الجوائب الصادرة في الآستانة مركز السلطنة العثانية. و «مجلة» اثبتت معناها العصري مع نشرة «الطبيب الايم وتية،

<sup>(</sup>١) أحمد فارس الشدياق ١٨٠٤ هي عشقوت من عائلة مارونية عريقة. كتب في « الوقائع المصرية ». ادار الشدياق. ولد سنة ١٨٠٤ في عشقوت من عائلة مارونية عريقة. كتب في « الوقائع المصرية ». ادار مطبعة المرسلين الانلكيز العربية في مالطة اربع عشرة سنة وكان قد تبع مذهبهم الروتستنتي. جال في اوربا. التحق بخدمة باي تونس حيث اعتنق الاسلام. انتقل الى الاستانة حيث اصدر جريدة الجوائب. توفي في عاصمة السلطنة عام ١٨٨٧. نقل جثمانه الى مدفن العائلة في الحدث ثم الى مدافن المتصرفين في الحازمية. اتقن الانكليزية والفرنسية وترجم عنهما. كان اول من استعمل لفظة جريدة بمعناها العصري. الف وترجم أكثر من خمسة عشر كتابا في مختلف المواضيع الأدبية واللغوية. نظم العديد من القصائد وقد اشتهر بالنقد اللاذع وسلاطة اللسان. وبالرغم من عمله في خدمة السلطان حافظ على الرعوية البريطانية. كان طريفا في كتاباته وحديثه وحياته. ولد مارونيا عاش بروتستانتيا ومات مسلما.

<sup>(</sup>تاریخ الصحافة العربیة ج I ص ٩٦ ــ ٩٩) صقر لبنان ص ٩٨ و ١٠١)

<sup>(</sup>٢) راجع الجدول رقم ٢ ,

<sup>(</sup>٣) ولد في بيروت عام ١٨٤٧ والده الشيخ ناصيف اليازجي. عمل في تعريب الاسفار المقدسة بناء لطلب اليسوعيين. انشأ الكثير من المقالات اللغوية العلمية والاجتماعية واصدر كثيرا من المجلات كما اشترك بتحرير العديد منها وعرب والف وصحح كتبا في مختلف فنون المعرفة كما قام بالتدريس وتخرج من بين يديه الادباء واللغويون والصحفيون والشعراء تجول في بلدان اوربا وتوفي في مضر عام ١٩٠٦. وكان قد عني بتطور الحرف العربي وله بذلك فضل كبير على المطبعة العربية، كما انتقى كثيرا من الكلمات العربية لما احدث من مخترعات او معاني معربة (تاريخ الصحافة العربية ج ٢ ص ٨٨ ــ ٩٨)

<sup>(</sup>٤) تاريخ الصحافة العربية ج ١ ص ٧

<sup>(</sup>٥) الجدول رقم ٢

<sup>(</sup>٦) صدرت سنة ١٨٧٨. انشأها الدكتور جورج بوست الاستاذ في الكلية الاميركية عام ١٨٨٤ ادارها الشيخ ابراهيم اليازجي مع الدكتورين بشارة زلزل وخليل سعادة.



أحمد فارس الشدياق.



الشيخ ابراهيم اليازجي.

وغني عن الذكر ان دراسة عصر النهضة، ولا سيما في الفترة المتقدمة منه، لا يمكن ان تتم اذا ما اهمل الادب المهجري، وموطنه كما هو واضح، عبر البحار.

ان التغيير الادبي بل الثقافي بشكل عام، والتغيير السياسي يتبعهما تغيير اجتماعي ملحوظ. فأثناء السنوات العشر التي احتل فيها المصريون سوريا، تغلغل النفوذ الغربي في البلاد واصبحت بيروت الميناء الرئيس وراحت اهميتها تزداد يوما بعد يوم... فقد كانت مقر القناصل ومركز الارساليات التبشيرية والتعليمية ومركزا تجاريا وصناعيا يقصده اهل الجبل والسوريون من جهة والاوربيون على اختلاف جنسياتهم من جهة اخرى. وبينما كانت بيروت قبل حملة محمد علي تتقوقع داخل سور مدن القرون الوسطى بدأ الناس بعدها يفتشون على مواقع اكثر انفرادا وجمالا وتعرضا للشمس والهواء واكبر مساحة لبناء البيوت والقصور والمدارس".

وفي خريطة لمدينة بيروت (٢) مقدمة من نائب قنصل الدانمرك الى السلطان عبد الحميد سنة ١٨٧٦ اي قبل صدور لسان الحال بعام واحد يظهر ان عدد القنصليات بلغ اربع عشرة والمدارس النظامية زاد على ثلاث عشرة وان الابنية والمؤسسات العامة منتشرة بشكل ملفت للنظر.

أيام صدور «لسان الحال» لم يعد ظهور الاوربيين بالبستهم الغربية غير مألوف وصارت نساء البلد تتجرأ على الخروج من منازلهن بلا حرج وراحت تقلد الاوربيات في اللباس والزينة وقد ازداد عدد هؤلاء نظرا لكثرة الاماكن التي يديرها الاجانب من الاروام والمالطيين والايطاليين فكان يسمح لهم بفتح المتاجر والفنادق والملاهي وغيرها وكثرت المقاهي حيث كان الرجال يقضون اوقاتهم في سماع قصص عنترة وما يشابهها او يحضرون امسيات الكراكيزي او يشاهدون الراقصات المصريات... وتطور الترفيه فصار على الكراكيزي او يشاهدون الراقصات على فرق مسرحية محلية كانت تمثل بعض شيء من الثقافة وتعرفت بيروت على فرق مسرحية محلية كانت تمثل بعض

<sup>(</sup>١) فيليب حتى ـــ لبنان في التاريخ ـــ ص ٥١٦ ــ ١٧٥

<sup>(</sup>٢) يمكن الاطلاع على هذه الخريطة مع الجداول الملحقة

<sup>(</sup>٣) فيليب حتي ــ لبنان في التاريخ ــ ص ١٧٥

التمثيليات المؤلفة او المعربة وكانت المرأة لا تحرم من بعضها فتخصص للسيدات حفلات او اماكن معينة.

ان كثرة البواخر التي كانت تصل مرفأ بيروت لم تحمل على ظهرها البضائع والسلع فحسب بل جاءت مع التاجر بالمبشر والاديب والشاعر وأخذت معها، فلاح الجبل الذي جفته ارضه فراح ليعمر في مكان آخر، أو حملة الاقلام الذين ضاقت صفحات الجرائد المراقبة بافكارهم فغرسوا في كل بلد حلّوا جريدة او مطبعة او كتابا او قصيدة، وكثيرا ما صعد على ظهر الباخرة العائدة طلاب ثروة او مغامرة وهؤلاء كانوا وما زالوا كثرا في هذا الوطن.

لقد كانت بيروت رأس جسر للداخل والخارج وضعته الحضارة الغربية بكل حسناتها وسيئاتها. وكانت، وما زالت، رئة الجبل والمنطقة باسرها، فكان طبيعيا ان تتغير العادات والتقاليد من مأكل ومشرب ومسلك وملبس وان تتفتح العقول وتتعدد الالسن والمعارف والثقافات. حتى المفاهيم الخلقية القديمة تطورت نحو التساهل ومجاراة الحديث وبدأ الاخذ سريعا بكل شيء مستورد ابتداء من الآلة، والمخترعات المختلفة وانتهاء الى نوع جديد من العلاقات الاجتماعية بين الناس.

فعصر النهضة الذي ظهرت في اوجه لسان الحال لم يكن عصر نهضة ادبية فحسب بل كان عهد نهضة اجتماعية ايضا وخاصة بعد ان تم الاتصال بالمدنية الاوربية وحضارة الغرب ولا يخفى ما لهذا الاتصال من تأثير على البيئة وعلى الافراد في الفكر والعقيدة والاخلاق والسلوك ومختلف مجالات الحاة.

لم تكن لسان الحال بغريبة عمّا يجري هنا وهناك فساهمت في خدمة البلد على الصعيد الادبي والاجتماعي والسياسي.

# توضيح

اعتمدنا في دراستنا على المراجع المطبوعة المذكورة في التعليقات، وعلى الأشخاص المتصلين بتاريخ الجريدة، واستقينا معلومات كثيرة من الصحفيين والمهتمين بتاريخ الصحافة واتصلنا بعدد من المسنين الذين عاشوا في مطلع القرن العشرين وافادونا بما شاهدوا في طفولتهم من احداث وما سمعوا من احاديث. ولكن اهم مصدر لنا كان مجموعة «لسان الحال » التي تكرم صاحب المؤسسة بوضعها تحت تصرفنا. واستعنا ايضا «بالمجموعة » المصورة على افلام مجهرية والموجودة في مكتبة الجامعة الاميركية، وقد سهّل لنا المشرفون عليها استعمال القاعة الخاصة بالصحف المصورة. ولئن كانت المجموعة الثانية اقل نقصا من الأولى فان هذه تبقى هي الاخرى غير كاملة. وقد ارفقنا هذه الدراسة بلائحة تبين الاعداد المفقودة (۱) عسى ان يقف عليها من يهتم اربخ الصحافة فيسهم، ان استطاع في تكملة النواقص. وقد قمنا بكل تواضع بقسط من هذا الواجب.

(١) الجدول رقم ١ المرفق بالرسالة.

# لماذا « لسان الحال » ؟

لم تكن « لسان الحال »، تاريخيا، الجريدة العربية الاولى ولكنها الوحيدة التابعة لمؤسسة غير رسمية والتي ظهرت في الربع الاخير من القرن الماضي واستمرّت في الصدور حتى يومنا هذا. لقد كان خطها البياني يمر بفترات صعود وهبوط لكنه عمليا لم ينقطع. ومن يود الاطلاع على تاريخ الصحافة ( وربما تاريخ البلد ) وعلى تطور الصحف قلبا وقالبا لا بد له من دراسة هذه الجريدة بالذات وقد تغنيه عن الاطلاع على سواها.

# وصفها: اولا ــ الشكل. ١ ــ رأس الصفحة الاولى ١٠

مواد الجريدة تتغير في كل عدد، بل كل ما نراه فيها اليوم نفتقده غدا. وان صدف ووقع نظرنا حتى على اعلان معين في الزاوية ذاتها مرة بعد مرة فلا بد ان يغيب هو الآخر الى غير رجعة حينا او ليظهر، اما في مكان جديد، او حيث اعتاد الظهور، ولكن باسلوب آخر وبشكل مختلف احيانا. «زاوية » واحدة لا تتغير في الجريدة؛ وان حدث فيها بعض التعديلات المتواضعة من وقت الى وقت فمعنى ذلك انقلاب في حياتها. اما اذا كانت التعديلات عميقة جذرية فمعنى ذلك ان الجريدة نفسها قد تغيرت (٢).

# أ ــ هوية الجريدة ــ

هذه الزاوية الثابتة هي رأس الصفحة الاولى. وعدا ثباتها، هي هوية الجريدة التي تعرف بها. فكيف كان رأس الصفحة الاولى من العدد الاول من «لسان الحال » ؟ وما هي الانقلابات التي جرت في حياتها فيما بعد ؟

<sup>(</sup>۱) يحتل رأس الصفحة الاولى من العدد الاول من جريدة «لسان الحال» مساحة تتسع لاثنين ونصفا وثلاثين سطرا من اسطر ذلك العدد ويبلغ قياسها عشر سنتيمترات عرضا وسبعا وعشرين ونصفا طه لا

<sup>(</sup>۲) التغييرات الجذرية نقصد بها انتقالها من ادبية الى سياسية من صاحب الى آخر من مؤسسة يديرها فرد الى شركة ... الخ.





قبمة الاشتراك

الدفع سأ أن النحفة ألواحدة غربي

جيع ارساس - يا ر- ايا ۽ -اي ان -لان ٢ م خليل سركيس مدير أمجريدة

موايق ا اشوال سنة ١٢٩٤

الخميس في آولاً! تشرين الأول سنه ١٨٧٢

بارزالها المعلم النهر المارشال ماكاهون لالعة نابة قبل ا الانفالات الكرايا النول المدير الى ان الجربيورية في خطروان الأكابروس متسلماون بأن الخاكيمة وبدعو اسماس الاصوات

بالزديا مجيوشها المورارة وتوهمت أبراراتهم بصدها مإرا بالدواة بعروت المخويس في 1.4 قانوس الأول السلطة قد أرضت برور أحسرة الدعمار عبا و شائد الامتعام ألم المحكم الذي أنسج بده في التدن بإلا مال أو بعان منطا

رأس الصفحة الأولى من العدد الأول لجريدة « لسان الحال ».





رأس الصفحة الأولى من العدد الأول لجريدة « الاتحاد العثماني ».



رأس الصفحة الأولى من العدد الأول لجريدة « الوطن ».

| المدر الاحدير الدولاملات الدين الدي  | 2 - C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17.45 th 17.4 Hall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ان د       | 1275-1111-177-18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Manufla Months.  Manufl |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سامي الراق |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CATALON AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ن ناما لم یکن شدونا باجری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Many Many Andrews Andr | ور الرائع في الرائع المرائع ال | くいとう       | المسلط مروفي المسبوع بطبطي السورية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SALL SALL SALL SALL SALL SALL SALL SALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | アスタースではいる                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Line Market Control of the Control o | - Ten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Manufacture of the state of the |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A Land Market Control of the Control |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Line Man July 2013 And State of the Control of the  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 5 6 1 4 1 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Live No. 11. Live  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | م الكرير به الموليا دينها على الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الاستراك والاملانات المستراك والدول وساد الشيال وساد والشيال وساد وساد والشيال وساد وال  | ك الريد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | في مثاد المن با في المدود والاده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| West lie Waker of the State of  | 331471                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | له وستن مولائدي سدد أيطر الكوايديكولاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Line Marking and the Marking a | وجل لميان والوصل ويتداه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | المراد والاساء العب العراجات وكه اخوان في اوزن جاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| West, lie Wakilin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الم الماء ١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | في مورث في مكسب الجريل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| The Making Control of  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| are 1/43  White Marking to the Marki |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | Mean like of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سار الانتراك والاعلانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SAT 345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | المنة العاشق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | The second secon |

رأس الصفحة الأولى لجريدة والحديقة ،.





رأس الصفحة الأولى لجريدة « المصباح ».



رأس الصفحة الأولى من العدد الأول لجريدة «المفيد».

اسم الجريدة، كل جريدة، يكتب في رأس الصفحة الاولى "ويحتل مساحة بارزة فيه" وزيادة في لفت النظر كثيرا ما يرد بالالوان الجميلة، وان كتب اسم «لسان الحال » بالاسود في العدد الاول وفي الاعداد التي تلت وان تغير اللون وان تطورت أشياء اخرى كثيرة فقد حافظت الجريدة على شكل اسمها بالخط الفارسي الجميل، ولعل ذلك اعطاها شيئا من عراقة القدم، ومن المحافظة على التقاليد الموروثة ومن وفاء الأعداد اللاحقة للأعداد السابقة.

لقد قلنا ان رأس الصفحة الاولى هو هويتها، وهذا لعمري صحيح، اذ ان مجرد النظر الى العدد الاول يضعنا في اطاره التاريخي: فالهلال والنجمة العثمانيان يبرزان في الاعلى ".

وبالطبع لم تكن «لسان الحال » الجريدة الوحيدة التي تتوجت بهما فقد كانا يرفعان على اكثر من جريدة غير ان ذلك لم يكن مفروضا من قبل السلطة على ما يبدو لان جرائد اخرى معاصرة لم تكن تتوشح بشعار

<sup>(</sup>۱) يرد اسم الجرائد اليوم في مكان ثان ايضا وقد يكون في الصفحة الاخيرة اذ ان رأس الصفحة الاولى، الذي كان مخصصا بعرض الصفحة كلها للتعريف بالجريدة وطرق الحصول عليها والاعلان فيها، تحتل قسما كبيرا منه بعض الاعلانات او الاخبار المختلفة كما أن التعريف بالجريدة زاد عمّا كان عليه فاصبحت هناك ارقام هاتف وصندوق بريد ورئيس تحرير ومدير مسؤول ومدير اعلانات ومدير اداري وسكرتير تحرير وغير ذلك مما يرتبط بالجريدة فنيا واداريا.

<sup>(</sup>٢) قياسات اسم جريدة لسان الحال في العدد الأول حوالي  $1/1 \times 1/1$  ٤سنتم وصار قبل احتجابها القسري  $1/1 \times 1/1 \times 1/1$  ٤ سنتم.

<sup>(</sup>٣) تجدر الاشارة الى ان خطأ مطبعيا ادار وجه الهلال الى اليسار بينما فتحة اهلة جميع الدول الاسلامية المصورة على اعلامها، تتجه الى اليمين او الى فوق (هلال علم موريتانيا ينفتح الى فوق). غير ان صاحب الجريدة لا يلبث ان يدرك هذا الخطأ فيصححه فى العدد الثالث.

السلطنة (١)، ولعل في بروز هذا الشعار هنا وفي اختفائه هناك، دلالة كان يقصد بها رفع علم الولاء والانضواء تحت راية السلطان، وتصنيف الجرائد الى موالية او معارضة.

فهل كانت «لسان الحال » «عميلة » السلطة ممالئة للحكام ؟ هذا ما سنحاول الرد عليه في مكان آخر من هذه الدراسة. ولكن الذي نعلمه والذي تبرزه ظواهر الاشياء تعرفنا به «لسان الحال » نفسها. فهي تقول في السطر الذي يمتد تحت اسمها :

صحيفة سياسية تجارية ادبية.

سياسية تتكلم في السلطنة وخارجها. وتجارية تنشر الاعلانات واسعار « الغلال » و « البورصة ». وادبية عرفت صفحاتها مساجلات الكثير من الادباء وتعرفت على العديد من الاقلام.

<sup>(</sup>١) رفعت الهلال والنجمة :

جريدة الارز: العدد الاول جونية ١٥ تشرين الاول ١٨٩٥ لعماحبها فيليب الخازن. غير ان ذلك لم يمنع من اعدامه مع الشيخ فريد الخازن في ٦ حزيران ١٩١٦ (عاشت هذه الجريدة ستة عشر عاما)

الاتحاد العثماني : العدد الاول بيروت في ٢٢ اياول ١٩٠٨ لعماحبها أحمد حسن طبّارة. الوطن : العدد الاول بيروت في ٥ تشرين الاول ١٩٠٨ لاصحابها : شبلي ملاط ونجيب شوشاني وفيليكس فارس

ولم ترفع الهلال والنجمة :

حديقة الاخبار، العدد ١٢١٢ بيروت/ ١٧ تشرين الثاني ١٨٨١ لصاحبها خليل المخوري (مع ان حديقة الاخبار كانت الجريدة شبه الرسمية).

البشير، العدد ٩٠٢ بيروت في ٣١ كـ١ ١٨٨٧ كانت تصدرها الارسالية الكاثوليكية المصباح، العدد ١٠٧٨ بيروت / ١٥ كـ١ ١٨٩٤ لصاحبها نقولا النقاش المفيد، العدد الاول بيروت / ٩ شباط ١٩٠٩ لصاحبها عبد الغنى العريسي

ويظهر ان هذا التعريف كان يلازم كل الصحف « فحديقة الاخبار » (۱) كان « جرنالاً (۲) سياسيا ادبيا متجريا ». اما « البشير » (۲) فقد كانت « اسبوعية كاثوليكية دينية ادبية علمية اخبارية » كما كان يعلو اسم الجريدة

- (۱) «حديقة الاخبار » صحيفة اسبوعية سياسية علمية تجارية برزت في بيروت في غرة كانون الثاني سنة ١٨٥٨ على يد مؤسسها خليل الخوري وهي اول جريدة سياسية انشئت في البلاد العثمانية خارجا عن عاصمة السلطنة. وقد خصها فؤاد باشا والى سوريا عام ١٨٦٠ ببخدمة الحكومة واتخذها بمثابة جريدة نصف رسمية وقد عين لصاحبها بارادة سنية راتباً شهريا قدره عشرون ليرة عثمانية اعانة على نشرها حتى ظهرت في دمشق جريدة سورية الرسمية في ١٨٦ تشرين الثاني ١٨٦٥ بعناية راشد باشا والى سوريا وفي ١٣ آب ١٨٦٨ صدرت باللغتين العربية والفرنسية لان فرنكو باشا حاكم جبل لبنان جعلها الصحيفة الرسمية لحكومته بدلا من جريدة لبنان الملغاة وبمقابل ذلك نال منسقوها ثلاثين ليرة عثمانية راتبا شهريا. في آخر ايام حياة صاحبها عهد بتحريرها الى اخيه وديع وقد شارك الاخ الثالث حنا في التحرير ثم احتجبت قبل وفاة خليل بتحريرها الى اخيه وديع وحنا اصدارها في ١٨ كانون الاول سنة ١٩٠٨ يومية الى ان الخوري بعام واحد واعاد وديع وحنا اصدارها في ١٨ كانون الاول سنة ١٩٠٨ يومية الى ان توقفت عن الصدور في ٢٠ نيسان سنة ١٩١١ (تاريخ الصحافة العربية \_ فيليب دى طرازى \_ ح ١٠ ص ٥٥ و ٧٥)
- (٢) كانت تسمى الصحف في اول عهدها «الوقائع» وسميت «غزته» واطلق خليل الخوري على جريدته «حديقة الاخبار» اول ما أنشأها «جرنال» واختار الكونت رشيد الدحداح صاحب برجيس باريس لفظة صحيفة واستعمل احمد فارس الشدياق صاحب الجوائب في اسطنبول لفظة جريدة (تاريخ الصحافة العربية ج ١ ص ٥ و ٦ و ٧) وعلى الصعيد التطبيقي لاستعمال اللفظات السابقة في ئلاث جرائد:

حديقة الاخبار العدد ٤٨٦ تاريخ ٢٧ تشرين الثاني ١٨٦٧ « جرنال » سياسي ادبي متجرى حديقة الاخبار العدد ١٢١٢ تاريخ ١٧ تشرين الثاني ١٨٨١ « صحيفة » سياسية تجارية ادبية البشير العدد ٩٠٢ تاريخ ٣١ كانون الاول ١٨٨٧ « جريدة » اسبوعية كالوليكية دينية ادبية

(٣) البشير : صحيفة كاثوليكية دينية اخبارية اسبوعية بيروتية انشأها الاب امبروسيوس مونو رئيس الآباء البسوعيين في سوريا على انقاض مجلة المجتمع الفاتيكاني في ٣ ايلول ١٨٧٠ لخدمة الطوائف المسيحية الكاثوليكية الشرقية. وكان في اول عهده صحيفة صغيرة تحتوي على ثمان صفحات بقطع « النشرة الاسبوعية » ثم تحول الى جريدة باربع صفحات متوسطة. ومنذ ٣ كانون الثاني الما ١٩١١ صار يظهر مرتين في الاسبوع بعدما لبث اسبوعيا احدى واربعين سنة كاملة وفي ٣ كانون الثاني سنة ١٩١٣ صدر ثلاث مرات في الاسبوع (طرازى ــ تاريخ الصحافة العربية ج ٢ ص ١١ وما يليها).

( مكان الهلال والنجمة ) قول يسوع لليهود : « تعرفون الحق والحق يحرركم(١) ».

وبتعرفنا على رأس ثلاث صحف ظهرت في النصف الثاني من القرن الماضي، نلاحظ، بالرغم من تأرجح التسمية بين الصحيفة والجرنال والجريدة، ان التعريف يكاد يكون واحدا في «حديقة الاخبار» وفي «لسان الحال» و «البشير» لو لم يبعد وقار الدين هذه الاخيرة عن المتاجرة، «فحديقة الاخبار» كانت تعرف بنفسها الى جانب الصفات المتعددة بانها متجرية و «لسان الحال» بانها تجارية في حين ان جريدة الارسالية الكاثوليكية لم تقم بهذا الدور المادي.

### ب \_ میادینها \_

لقد كانت الجرائد وسيلة جديدة من وسائل الاعلام ولم تكن تُعُرف الميادين التي تستطيع ان تصول فيها وتجول. ومع الممارسة الفعلية للعمل الصحفي صارت تُشقّ امام الجريدة آفاق واسعة متعددة الابعاد، فيفتح «باب» ويقفل «آخر» حسب تجاوب المواد مع القراء ومع حاجة الزمن الملحة، وانسجاما مع امكانيات «الدار» المادية والمعنوية. فلم تقف اهتمامات «لسان الحال» مثلا، وهي الجريدة موضوع الدراسة، على السياسة والتجارة والادب، بل تعدتها فيما بعد الى العلم والزراعة والصناعة والفكاهة والتجارة والادب، بل تعدتها فيما بعد الى العلم والزراعة والصناعة والفكاهة عمرانية من الجرائد كانت فنية تن او اجتماعية عمرانية الهيما والفكاهة عمرانية المناحة والفكاهة والفكاهة عمرانية المناحة والفكاهة والفكاهة المناحة والفكاهة والفكاهة والفكاهة والمناحة والفكاهة والفكاهة والمناحة والفكاهة والفكاهة والفكاهة والمناحة والفكاهة والفكاهة والفكاهة والفكاهة والمناحة والفكاهة والمناحة والفكاهة والفكاهة والفكاهة والمناحة والفكاهة والفكاهة والمناحة والفكاهة والفكاهة والفكاهة والفكاهة والفكاهة والفكاهة والمناحة والفكاهة والفكاهة والمناحة والفكاهة والمناحة والفكاهة والفكاهة والمناحة والفكاهة والفكاهة والمناحة والمناحة والمناحة والمناحة والفكاهة والمناحة وال

<sup>(</sup>١) الآية ٣٢ من الاصحاح الثامن من انجيل يوحنا

 <sup>(</sup>۲) « لسان الحال » جریدة سیاسیة تجاریة علمیة فكاهیة زراعیة صناعیة (العدد ۷۳۷۱ تاریخ ۱۸ تشرین الاول سنة ۱۹۱۳)

<sup>(</sup>٣) « الأرز » جريدة يومية اخبارية علمية فنية (العدد الأول ١٥ تشرين الأول سنة ١٨٩٥)

<sup>(</sup>٤) « الاتحاد العثماني »، جريدة يومية سياسية ادبية اجتماعية عمرانية العدد الاول ٢٢ ايلول سنة

جامعة (١)، او عمومية (١)، او انتقادية (١)، الى ما هنالك من مجالات في دنيا المعرفة والفكر والثقافة والاعلام بشكل عام.

أما «لسان الحال» فقد صارت فيما بعد، كما تعرف هي بنفسها: جريدة يومية مستقلة تأسست عام ١٨٧٧. ولعل في ذكر تاريخ تأسيسها نوعا من الاعتزاز والافتخار بغبار القدم.

ونعود الى العدد الاول من « لسان الحال » حيث نقرأ تحت التعريف وعلى سطر مستقل : « تصدر مساء الاثنين والخميس من كل اسبوع ».

## ج ــ مرات صدورها \_

لقد حافظت « لسان الحال » على وقت صدورها المسائي ولكنها زادت مراته الاسبوعية فصارت تطبع اربع مرات في الاسبوع حتى انتهى بها الامر ابتداء من ١٦ حزيران ١٨٩٤ الى ان تطل بمظهرها اليومي (٤). ويظهر ان هاجس اصدار جريدة يومية عن دار لسان الحال يرقى الى ما قبل هذا التاريخ حين اصطحب خليل سركيس ابن اخيه سليم من لندن لهذه الغاية بل ربما الى

<sup>(</sup>۱) « الايام »، جريدة يومية جامعة (اصدرها في بيروت في ۲۷ ايار سنة ۱۹۰۹ فائق غرغور وطانيوس عبده، العدد الاول)

<sup>(</sup>٢) « الاجيال »، جريدة اسبوعية عمومية (اصدرها في طرابلس في ٢٦ ايلول سنة ١٩١٠ توفيق اليازجي ـــ العدد الاول)

<sup>(</sup>٣) « الأخاء العثماني »، جريدة عربية علمية اجتماعية سياسية انتقادية عمرانية (اصدرها في بيروت في ١٩ آب سنة ١٩١١ محمد شاكر الطيبي ـــ العدد الاول)

<sup>(</sup>٤) طرازى : تاريخ الصحافة العربية الجزء ٢ ص ٢٧ يقول ابتداء من ٢٣ ايلول ١٨٩٥ غير ان سليم سركيس يشير ص ١٣ من كتابه غرائب المكتوبجي الى انه في اواسط تشرين الثاني سنة ١٨٩٣ قررنا بالاتفاق مع جون هزلمون اصدار جريدة « رجع الصدى » في لندن ولم يكد يعد العناوين حتى عاد عمه صاحب اللسان من امريكا فاصطحبه الى بيروت حيث اصدر لسان الحال يوميا. وفي مكان آخر من غرائب المكتوبجي ص ٣٠ : « بعد ان صدر لسان الحال يوميا بايام قليلة جاءتنا رسالة برقية من صديق باريزي تنبىء بمقتل المسيو كارنو رئيس الجمهورية في ليون » والمعلوم ان عملية الأغتيال هذه جرت في عام ١٨٩٤.



رأس الصفحة الأولى من العدد الأول لجريدة « الأيام ».





رأس الصفحة الأولى من العدد الأول لجريدة « الاخاء العثماني ».

قبل ذلك، وقت صمم على ضم جريدة «الجنان»" و«الجنة»" «ولسان الحال» لتطبع ثلاثتها في «المطبعة الادبية» ولتخضع لادارة واحدة. فتصدر نسختان من «البعنة» ونسختان من «لسان الحال» كل اسبوع ونسخة من «الجنان» كل اسبوعين.

وفي الحال تصدر «لسان الحال» " يسوم الاثسنين والاربعساء"

- (٢) « الجنة » : صحيفة اسبوعية سياسية تجارية ادبية انشأها في ١١ حزيران ١٨٧٠ سليم ابن المعلم بطرس البستاني. وفي الشهر الثاني من ظهورها صارت تصدر مرتين في الاسبوع بمطبعة المعارف الى غرة كانون الاول ١٨٨١ فصارت تطبع في المطبعة الادبية لمنشئها خليل سركيس. وحيئل جرى الاتفاق بين المعلم بطرس البستاني منشىء « الجنان » وسليم البستاني مذير « الجنة » وخليل سركيس صاحب « لسان الحال » على ضم هذه الصحف الى ادارة واحدة ومطبعة واحدة فاستلم خليل سركيس ادارتها وفوض اليه امر طبعها وتوزيع حساباتها وانما بقيت كتابة كل صحيفة متعلقة بصاحبها الاصلي كا كانت سابقا. وبعد وفاة سليم البستاني في ١٣ ايلول ١٨٨٤ خول امتياز المالخة عطلت الحنية » الى اخيه نجيب الذي اصدرها مدة حولين كاملين ثم اوقفها باختياره. ذلك ان السلطة عطلت الجنة والجنان فلم يعاد اصدارها بالرغم من العفو الذي صدر خق الصحيفتين (تاريخ الصحافة العربية حرازي اذ ان العدد د ١٤ من « لسان الحال » الصادر في ١٠ تشرين الثاني يعلن ذلك الاتفاق و كذلك عدد الجنة الصادر في ١١ تشرين الثاني يعلن ذلك الاتفاق و كذلك عدد الجنة الصادر في ١١ تشرين الثاني يعلن ذلك الاتفاق و كذلك
- (٣) العدد ٤١٥ تاريخ ١٠ تشرين الثاني ١٨٨١ و « الجنة » الصادرة بتاريخ ١١ تشرين الثاني ١٨٨١
- (٤) غير ان عبارة تصدر الاثنين والخميس من كل اسبوع لا تغيب عن صفحات « لسان الحال » ففي العدد رقم ١١٣٦ تاريخ الخميس ٧ شباط ١٨٨٩ يشير الى أنه صدر الاربعاء بالرغم من وجود عبارة : « يصدر الاثنين والخميس ... » وفي العدد ١١٣٨ تاريخ الخميس ١٤ شباط ١٨٨٩ لا يشير الى انه صدر الاربعاء وفي العدد ١١٥٦ الخميس في ١٨ نيسان ١٨٨٩ الى انه صدر الاربعاء العدد ١٤٧٣ طهرت العبارة : يصدر مساء الاثنين والاربعاء من كل اسبوع.

<sup>(</sup>۱) ه الجنان » : مجلة سياسية علمية ادبية تاريخية صدرت في غرة كانون الثاني سنة ١٨٧٠ في بيروت مرتين في الشهر لمنشئها المعلم بطرس البستاني. وكانت مجلة مشهورة وسوقها رائجة كما ان الصفحة الاخيرة كانت تحتوي على ملح فكاهية واشعار ادبية وحكم تهذيبية. وكان سليم ابن المعلم بطرس ينشيء اكثر مقالاتها. وبعد وفاة منشئها عام ١٨٨٣ تحولت الى ابنه البكر سليم البستاني ثم في السنة التالية لثالث انجاله نجيب حتى انطفا مراجها في العام السابع عشر لظهورها وقد كانت الجنان تتبع اسلوبا في الكتابة يفهم العامة ولا تأنف منه الخاصة وكانت مطبوعة طبعا عظيما وتنشر من وقت لآخر بعض الصور والرسوم المهمة (طرازي : تاريخ الصحافة العربية ج ١ ص ٥٥ ـــ ٧٤)



غلاف مجلّد صحيفة «الجنان» من الجزء ١ إلى ٢٤.



#### يروت الجيعة في \ ا تشريف الثانية

ية كارالفرض من البرالانفلاً هن نفر المعاوف و بد الاهتب الديم المعاوف و بد الاهتب المعاوف المعاد الم

سبوع اربع جرائد وفي أكثارا لاسابيع يمس جرائد ويصير به يَّا طَالْلًا راه الماس من فقر المور واجعة في الجديد لون ئب علاء انجرائد من نشر الاشباري أكناء الايأم دون رر بناز بالمصود من مها سرعة اذامة الحوادث ، اما العميلات ي صارا لتصيم على الخيام بها ليشكن وزلس بذي يسر ون الاعتفاع بهطا لعقالمتدورات فين موانعة بلا . الاعتراك في مداء أبحرالادعد الاشعراك في أتحارمن وإسعة مهاكما ترويمن النباات المذكون فيطمل عله النقرة ربي دليل، صريح على ان الغاية الكيرى من عليا الأنضيام / الا في خدمة ابناء الوطن وليس مللب الارباح الما فية · وسيفرغ الجبيد فيسبيل غدين الجرائدين جهة الورق والاعرف ففلا عا هوام ما يتملن بكنابهما . قان إندارة طبه إ وتواريعها وحساباتها قد سلمت الديد فاستقسال كون كعابتها لاعزال تعريكا كاكاست تدالا امران انجدان وانجنة يكنب أكثرها مسب العادة عررجر بدئنا سليم البستاني ويلاحظ سياستها ومنشورا تهاوي انحا لهددر لسان انحال يوم الالنين والاربدا طاعهنة بوم أكالا فأنحسه اواعجبعة منكل أسوع وأتجنات بوم المصندس كل اسوعين غربها ، أن الان وصاعدًا جميع المعاريد المعدانه يعللب الاعتماك أوقيعذه انجراك وجمساياتها وتوازيتها وطبيها يبهي ان تكين باسم بينامه عليل المندي... وكيس كذلك بجيع الرسالات المسله باسان اعمال . أما الرسالات السياسية والاعبارية المعلمة بالميطن وانجية وكلها كا علاقة بسباستها فتكون بالمسلم البستال

الماضي وهذا العدد من المهنة علامة لكراميم بشبول الاشتمائات و من المعلم والمائلات في حيث المي من والمنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة و

به اشتراطه استونه عيمه المستونية المستونية

قمه اشتراك اثبته وحده عن سنة بي بير وت ولينان ١٤ فريكنًا وفي الجهوات ١٤ فريكنًا ذهبًا قمية اشتراك لسان اتحا لى وحاد كانجنة

قمية اشترائه انجيان معانجمة أوسع لسان ا<sup>بر</sup>ال في جروعتبوا أن هدرون فرنكا عباً وفي انجيات ۲۸ فرنكا عبنا فيمة اشترائه الجية ولسان انحال في جروت ولبنان عشرون فرنكا

وفي المجهات 7٪ فرقكاً حِباً فيه الثمالة المجان والجهة وإسان الممال مما في يدرت ولبنان للاثون فروككا فعها وإما في المجهات ذار بعون فرنكاً فعماً

وهذه الاشتراكات نندفح كلها حسب العادة سلمكا اما الرسالات الله تروعلى اعدى منها مجراندا الخلاث فيسوخ طرويا في أيد كانت منها اذا فداق دوبها مثام المجرية التي وردت عليها او وردت بعد صدورها وما لا بوافق طبقة لا برد الم صاحق

للد مرّ على انجرّ شهران دون أن نوز بطائعة حضرة المدتركان غير أنها بعد الراحة الاختصابية أنها است فيال "رفن بالت تجرز لديم بعد المجابيا عيم الا يلوب جبل وشكل بديع منصة العد يهدين الإحرف بقول لسال حالماً أن المعكركان الذين شاركتي عواطيع حسول زمان المعلل كرمان العل تعد سلولي لغدالاً

المركان لمويدها عوسمها وأهامها - ولا يخلي أنه ليس يغروهن ا الجرائد أن نموهم على المنتركان غير أن سفقركي أنجية سيقوها كا مر اله الى اظهار استهم الفديد ما طراً عليها والمعربيم على ان عسيط منة المدة لركابام العركوما بينها ويبدر من الاعلامر موام عليها مرت الابدي وقيامها سياءالسين الكتيمة المذكورة بجنسة هومية لايكريها عليها المدما بهمل حبال ارتباطها بهر منينة فراست ان فيدير قديو في شكل حيل إعتراقا مجميلم وإشهار المنعلم وون حطها أنها تقفوان توإصلم بعد الانتطاع متأملة بشرى زمان رأحة وسلام في العنام- وإولا اغرب أنغيثة الدافح المليكة الانيرق سباسة المشالم الماءعية تبرانها إلى البلاد الموسية لما عطائد عدها يذكر ارافة عما هوتخريب عرات ، وأذا راعينا حالة الدنيا بالنظر الحاكا سفدال زجينانها حاكمته مؤرحواته الداراغة في خصد سراح فاشكة من أغروب كالمصحص وإن والعلمة حملها في احتياج الى الاصلاع عاصر أدينك عن اعمال مواطر الدول العظية فها روسها العيلمسه وع النسا توطيد اركات الاتماد بن احاليها المعوفيالاجاس وفح المانيا الحزيد آنحري المثلل وع ابعالها انجمبوربون والغانكان وفرنسا الملكون والاسماطور يهين وأنكاتها الارلانديين ونضلاً عن ذلك لكنَّ من عاه الصول استياجات أرضاء للموجأ وترويكا تسائمهم المجارية وألمالية والادبية ء فارتاك دعاة الانسار يعمله عن المأرجة وكل معها عالى أن يكون فخ باب الخصام دئيلاً المه سروب حطية خير مفصيح في دوليون. نتلب ربه اور با والمعضع احوالما فقد اعملت حبما على اف تسد بكل قونها وإمصافها فلك آلمات وجه انحال مسانة للسلم، وما لم جعيفه توادة ومنتمار ولوس إدعه رجال الدابئة حماسا سياه أتطارأنا يتكثر فك السلام في أورباً ، وبن أسباب السرور أ نهاه المفاكل البونانية والمقروع فيتعامات ءائية قد ترجج عند العارفين بالامهر انهالا تذهب سدكه والاهداء يتناوضة روسيا لتسوية أمو للغرامة فده منا تصريحات روسة إستادل منهاعل المعيم على المساحل والاكتفاء با يكن المصول علو . وحكة المصرة الخديوية الحلية بيلة أم حضية صاحب الدولة شربف ماشا وحذقة قد جداسية قياد العساكر المسرون برون الهم شرعوا فيا في حواقيه خطرميين نساعيط ألف الاسكينا والانتهاد وانصرف ملكل على المعالم ان يكون كياب ميديد جيدد هم المسانه المعرفية بالنفاسو اما افعالدعان فلد الصراب وبالنها عكم السهب

. صورة الصفحة الأولى من صحيفة « الجنّة ».

و « الجنة » يوم الثلاثاء والخميس او الجمعة و « الجنان » يوم السبت من كل اسبوعين.

والعدادا خاصة حسبما توجب الظروف". وان كانت هناك مناسبات تقضي بزيادة عدد الصفحات او حجمها او الطبعات او مرات الصدور، فهناك مناسبات كانت تفرض العكس تماما، فتضمر المساحة وينخفض عدد الاوراق وقد تحتجب الجريدة عن القراء") مختارة او مجبرة.

ان هذه الخطوات السريعة التي خطتها «لسان الحال » كان لها اهمية خاصة ودلالة واضحة على نشاط صاحبها. اذ ان جريدة «كحديقة الاخبار » أقدم منها واقرب الى السلطة لم تكن امكانات خليل الخوري صاحبها تسمح له باصدارها يومية(١) . وكذلك كانت « البشير » وهى تصدر عن مؤسسة

<sup>(</sup>۱) ومن ذلك العهد (۲۳ ايلول ۱۸۹۰) اصدرت عددا اسبوعيا يتضمن خلاصة حوادث الاسبوع واخباره المهمة (طرازي : تاريخ الصحافة العربية ج ۲ ص ۲٦). اول ملحق ظهر مع العدد ۲۲ تاريخ ۳۱ كانون الاول ۱۸۷۷

<sup>(</sup>۲) العدد ۷٤۸۹ تاریخ ۷ آذار ۱۹۱۶ عدد «خصوصي» بمناسبة مصرع الطیارین فتحی وصادق العدد ۷۵۸۰ تاریخ ۱۶ نیسان ۱۹۱۶ ملحق من صفحتین تکملة لمواد الجریدة العدد ۷۵۲۶ تاریخ ۱۸ نیسان ۱۹۱۶ ملحق من صفحتین تکملة لمواد الجریدة العدد ۷۵۳۲ تاریخ ۲ ایار ۱۹۱۶ ملحق من صفحتین تکملة لمواد الجریدة

<sup>(</sup>٣) الاعداد من ٩٥٥ في ١٩ آب ١٨٨٣ حتى ٩٩٥ في ١٠ ايلول ١٨٨٣ ظهرت بصفحتين بنصف حجم الجريدة العادي في تلك الايام وذلك بسبب فرار مركبي احرف «لسان الحال» و «الجنة» و «الجنان» الى جبل لبنان هربا من داء الهواء الاصفر. والعدد ٧٦٤٨ تاريخ ١١ ايلول سنة ١٩١٤ يصدر بالحجم الصغير نفسه «لقلة الورق وبمناسبة الازمة الحالية» (و «الازمة الحالية» هي الحرب العالمية الاولى) وقد احتجبت «لسان الحال» مختارة بعد هذا العدد طيلة سني الحرب.

<sup>(</sup>٤) العدد ٤٨٦ من «حديقة الاخبار » تاريخ ٢٦ تشرين الثاني ١٨٦٧ « تطبع مرة في الاسبوع بالمطبعة السورية »

العدد ١٢١٢ من « حديقة الاخبار » تاريخ ١٧ تشرين الثاني ١٨٨١ « تطبع مرة في الاسبو ع كل خميس »

تبشيرية غنية و « النشرة الاسبوعية (۱) ». كانت تظهر، كا يدل اسمها « كحديقة الاخبار » و « البشير » مرة واحدة في الاسبوع، وغني عن القول ما كان « للنشرة » من طاقات بشرية ومادية هائلة اذا ما قيست بقدرات انسان فرد.

كل هذه المقابلات والملاحظات أثارها قسم من رأس الصفحة الاولى. هو القلب لا شك، ولكن ما يرد على اليمين واليسار، لا يقل اهمية، وان ورد يخطوط ادق.

### د \_ سعرها \_

بدأنا بقراءة الوسط لان الحجم الكبير الذي كتب به اسم الجريدة يستوقف النظر قبل اي خط آخر. صاحب الجريدة يريد من القارىء ان يقف بعينيه من اول نظرة امام اسم جريدته، وقد كان له ذلك. ولكن بعد ان ننتهي من قراءة الاسم وما يحيط به لا بد ان ننتقل الى اليمين ان كنا منهجيين في قراءتناو فالعربية تقرأ من اليمين الى اليسار وهكذا سنسير في نقل ناظرينا ليقعا على كيفية الحصول على الجريدة واسلوب بعث الرسائل الى ادارتها « فقيمة الاشتراك" في بيروت" ولبنان" عن سنة اربعة عشر فرنكا، في سائر

<sup>(</sup>۱) « النشرة الاسبوعية » هو عنوان نشرة دينية اسبوعية مصورة انشأها المرسلون الاميركان في ١٠ كانون الثاني سنة ١٨٧١ خلفا لجريدة « النشرة الشهرية » وهي ذات ثماني صفحات صغيرة وقد تولى ادارتها وتحريرها في أول عهدها الدكتور كرنيليوس فانديك ومن بعده تحولت ادارتها لعهدة القس صمويل جسب ثم لاخيه هنري جسب الاميركيين ثم عهد بتحريرها لابراهيم الحوراني (طرازي: تاريخ الصحافة العربية ج ٢ ص ٢٠).

<sup>(</sup>٢) كلمة « اشتراك » ككلمة صحيفة وجريدة ومجلة وغيرها من الالفاظ العربية التي اخذت معاني لم تكن لها من قبل. وكلمة اشتراك اخذت مفهوما جديدا بظهور الجريدة بالعربية. ففي النصف الثاني من القرن الماضي لم يكن لها المدلول الحديث المتعارف عليه. وان كان كافيا اليوم ان نذكر كلمة اشتراك، في لسان الحال او اية صحيفة اخرى، من دون شرح وايضاح، ليفهم القراء مراد ادارة الجريدة، فالامر لم يكن كذلك في مطلع النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وبعبارة اوضح ايام ظهور هحديقة الاخبار»، لذلك نراها لا تكتفي باستعمال «الكلمة» وحدها بل تزيد: «ثمن الجرنال عن سنة » (العدد ٤٨٦ تاريخ ٢٦ تشرين الثاني ١٨٦٧) وفي العدد ١٢١٢ تاريخ ١٧ تشرين الثاني المجرنا اليها به «ثمن الجرنال بالعام » فقط.

<sup>(</sup>٣) بيروت هي الآن عاصمة الجمهورية اللبنانية غير انها لم تكن كذلك ايام صدور « لسان الحال »



الصفحة الأولى من « النشرة الأسبوعيّة ».

بل كانت تابعة لولاية دمشق وكغيرها من الولايات كانت جزءاً من السلطنة العثمانية المترامية الاطراف التي امتدت رقعتها من ضواحي فيينا غربا في اوربا الى شبه جزيرة القرم شرقا، ومن بحر مرمرة في آسيا غربا الى الخليج العربي شرقا بما في ذلك شواطىء الجزيرة العربية على البحر الاحمر وفي افريقة من مصر الى الجزائر.

وان وصلت رقعة السلطنة العثمانية الى هذا الاتساع من حيث المكان فان الاتساع الزمني لم يكن اقل ابعادا، فقد امتد عمرها في بلادنا على وجه التحديد من سنة ١٥١٦ الى سنة ١٩١٨ اي ما يزيد على الاربعمئة بعامين اثنين.

ونظرا للمركز التجاري والثقافي والسياسي الذي اخذت تحتله بيروت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر اصبحت هذه المدينة المهمة سنة ١٨٨٨ اي احدى عشرة سنة بعد صدور لسان الحال مركزا لولاية تضم عكا وطرابلس واللاذقية ونابلس، وتبلغ مساحتها ثلاثين الفا وخمسمئة كيلومترا مربعا وعدد سكانها ستمئة واثنان وخمسون الفا وثمانمئة واثنان وستون نفسا وبينما لم يتجاوز عدد سكان مدينة بيروت الثمانية آلاف نسمة في بداية القرن التاسع عشر رأيناه يبلغ عام ١٨٨٠ الثمانين الفا والمئة والثلاثين الفا في اوائل القرن الحالي.

في اثناء السنوات العشر التي احتل بها المصريون سورية (١٨٣١ ــ ١٨٤٠) تغلغل النفوذ الغربي الى داخل البلاد واصبحت بيروت الميناء الرئيس، وما زالت كذلك الى اليوم. فقد كانت مقر القناصل ومركز الارساليات التبشيرية والتعليمية من فرنسية واميركية وانكليزية ومركزا تجاريا وصناعيا يقصده الاوربيون والسوريون واهل الجبل مما جعل اسوار المدينة تضيق بالسكان فراحوا يتركون المدينة القديمة ليبنوا بيوتهم خارجها.

واستمر شأن بيروت في ازدياد ووضع الجبل الخاص لم يكن يعني انفصاله عنها. فعدا التعامل التجاري والاجتماعي والثقافي، وحتى السياسي كانت هناك بعض القضايا لا تحل الا في محاكم بيروت ومنها التجارية. وقد اشار الى ذلك يوسف كرم في كتاب الاحتجاج المفتوح الموجه الى باريس والفاتيكان. حتى ان منزل المتصرف الرسمي ايام يوسف فرنكو باشا (١٩٠٧ — ١٩١٢) كان في بيروت مما يتنافى مع « البروتوكول » اللبناني الذي كان يقضي الا يسكن المتصرف الاضمن اراضي جبل لبنان فقط، وهو شيء احترمه منذ سنة الستين المتصرفون السابقون باجمعهم. وكان اكثر رجال السياسة يجتمعون آنذاك في بيروت، وفي نادي بيروت على وجه التحديد، وهو النادي الاجتماعي المعروف الذي كان في ذلك الزمن يجمع عظماء ووجهاء بيروت و « الجبل » وكبار رجال السياسة والسرايات، وهو نادي بيروت الحالي الذي يحتل بناية سرسق على البرج. وقد فقد اليوم كل ما كان عليه من عظمة ومكانة سياسية.

وباحتلال فرنسا لبيروت وللبنان سنة ١٩١٨ انتهى الحكم العثماني وبدأ الحكم الفرنسي. وفي سنة ١٩٢٦ وسع لبنان الى حدوده الحالية واصبحت بيروت عاصمة دولة «لبنان الكبير» وفي سنة ١٩٢٦ عاصمة « الجمهورية اللبنانية » وبعد الغاء الانتداب نهائيا سنة ١٩٤٣ وبعد نيل لبنان استقلاله بقيت بيروت العاصمة. وما زال مركزها التجاري والثقافي يزداد اهمية يوما بعد يوم. وهي الآن تضم، الى جانب

الواحدة : غرش. جميع الرسائل التي ترد الينا ينبغي ان تكون باسم خليل سركيس (۱) مدير « الجريدة ».

= الجامعات والمعاهد الاجنبية والوطنية، مؤسسات دولية ثقافية واعلامية وسياحية تزيد في انعاش البلد الاقتصادي والفكري ويجعل للعاصمة مستوى حضاريا راقيا تميزت به وطبعت لبنان بطابعه.

لقد كان التعامل وثيقا بين بيروت و « الجبل » في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وما زال يزداد عمقا وقوة حتى ارتبطا بمصير واحد. وهذا التعامل يظهر اكثر جلاء كلما تكلمنا عن مطبعة او جريدة او مدرسة.

(٤) لبنان ـ حين صدرت لسان الحال كان رستم باشا (١٨٧٣ ـ ١٨٨٣) يحكم متصرفيه جبل لبنان التي انشئت في ١٨٦١ بضمان الدول الاوروبية بحدود تمتد على وجه التقريب مع اعلى السلسلة الغربية الى البحر باستثناء مدينة بيروت ومنطقتي طرابلس وصيدا. وبقيت هذه المتصرفية مستقلة عن ولاية بيروت حتى ١٩١٥ وكانت مساحة متصرفية جبل لبنان ستة آلاف وخمسمئة كيلومترا مربعا وعدد سكانها ثلاثمئة وتسعة وتسعون الفا وخمسمئة وثلاثون نسمة. وكانت هذه المتصرفية تقسم الى سبعة اقضية هي الشوف، المتن، كسروان، البترون، جزين، الكورة وزحلة، الى جانب قصبة دير القمر.

انتهى حكم المتصرفين سنة ١٩١٥ بعد نشوب الحرب العالمية الاولى واحتلت القوات التركية حبل لبنان وبذلك الغي العمل بالنظام الاساسي. وفي السنوات الثلاث التي تلت، خضع الجبل للحكم العثماني المباشر وعين له متصرفون مسلمون. وظل هذا النوع من الحكم معمولا به الى ان احتل الحلفاء لبنان سنة ١٩١٨ وبعد سنتين (اول ايلول ١٩٢٠) وسع الفرنسيون لبنان الى حدوده الحاضرة واعلن هنري غورو المفوض السامى الفرنسي الاول في بيروت دولة لبنان الكبير.

(١) الفرنك يساوي خمسة غروش وهو جزء من عشرين من الليرة الذهبية (نابليون) وكانت الدولة العثمانية تتساهل عن قصد باستعمال العملة الاجنبية. ويرقى عهد استعمال العملة الفرنسية في بلادنا الى ما بعد حملة نابليون على مصر.

(۱) خليل سركيس: بنو سركيس اسرة قديمة نشأت في قرية ايطو من قرى بلاد البترون في لبنان. قدم جدها سركيس سركيس الى قصبة عبية في شوف لبنان منذ اكثر من خمسة قرون. ولعلهم من اوائل البيوت التي قدمت من شمال لبنان القديم الى جنوبه وان لم يكونوا اقدمهم على الاطلاق. وكانت عبية مقر الامراء التنوخيين حكام غرب لبنان فاكرم مثواثم زعيم الامراء عبدالله النتوخي حتى انه امر ببناء كنيسة لهم باسم شفيعهم مار سركيس وخصهم بوصيته وقد قدر لخطار سركيس ان يكون من اول المتصلين بالارسالية الاميركية. ولد خليل خطار سركيس في ٢٢ كانون الثاني ١٨٤٢ وفي عام ١٨٥٠ قدم مع عائلته الى بيروت والتحق بالمدرسة الاميركية التي كان يديرها القس طمسن. وكانت المدرسة الوحيدة في بيروت وما ان تخرج منها حتى التحق سنة ١٨٦٠ بالمطبعة الاميركية المحباورة وكان يتردد عليها عندما كان تلميذا.

وفي عام ١٨٦٨ انشأ مطبعة المعارف بالاشتراك مع بطرس البستاني. وفي عام ١٨٧٣ تزوج لويزا احدى كريمات المعلم بطرس البستاني. وسنة ١٨٧٦ ترك مطبعة المعارف لشريكه وامس

### فالمعلومات الواردة عن الاشتراك ترد في الاسطر الاولى. وكأنه يتوجب

= المطبعة الادبية حيث صارت تطبع ابتداء من نهاية عام ١٨٨١ مجلة الجنان لمنشئها بطرس البستاني وجريدة الجنة لمديرها سليم البستاني ولسان الحال لصاحبها خليل سركيس. على ان تحرر كما كانت سابقا وعلى ان يديرها ويضبط حساباتها خليل سركيس. وكان قد حصل على امتياز جريدته لسان الحال واصدرها عام ١٨٧٧ وكذلك على امتياز مجلة دعاها «المشكاة» وكان في المطبعة عدة آلات للطباعة على اختلاف حجمها فمنها لطبع المؤلفات والجرائد ومنها للاشغال التجارية واكثرها تدار بالبخار.

وقد وجه عنايته الى سبك الحروف التي اشتهرت بالجودة والاتقان في القارات الخمس وكتب له بمساعدة الشيخ ابراهيم اليازجي ان يحسن من حرف المطبعة وان يبتكر شكلا جديدا سمي بحرف سركيس وكان اول من صنع امهات الحرف الفارسي وبه كتب اسم الجريدة «لسان الحال».

وفّي سنة ١٨٩٢ سافر الى الآستانة حيث قلد الوسام «المجيدي الثالث» و «العثماني الرابع» وفي العام نفسه تألفت شركة في بيروت للاشتراك في معرض شيكاغو وكان هو رئيسها غير ان هذه الشركة منيت بخسارة مالية فادحة تحمل هو القسم الاكبر منها.

وقد جمع اخبار رحلته الى الآستانة واوربا في كتاب، بعد ان نشرها تباعا في «لسان الحال » بعنوان «رحلة مدير اللسان الى الآستانة واوربا واميركا » كما الف وطبع كتبا اخرى منها «كتاب تاريخ اورشليم اي القدس الشريف » و «العادات في الزيارات والولائم والاعراس والمآتم وآداب المحافل » و «مختصر استاذ الطباخين » وسلاسل القراءة في ستة اجزاء.

وفي سنة ١٨٩٥ شب حريق هائل اتى على معظم محتويات المطبعة والجريدة. وحين ذهب الى مكان الحادث قال: « ان جرائد الثغر لا تعدم في هذا الصباح نشر اهم خبر محلي » ولم تبق النار سوى مكتب الادارة ودفاترها وهيكل مطبعتين بخاريتين ومطبعة يد ومطبعة حجرية. ولم تكن هذه المصيبة الكبرى لتمنع وقوع مصائب اخرى امضى واشد واعمق الما ففي عام ١٨٩٦ فجع بكبير اولاده فؤاد وهو في الخامسة عشرة من عمره وبعد ثلاثة ايام اصيب بوفاة شقيقه الوحيد امين الذي كان قد بقي له من اخوته الذكور. وبعد ثلاثة اشهر مني بفقد احدى بناته «سلمى ». وبعد هذه السلسلة المفجعة من الحوادث امهلته الايام ولم تهمله فاصيب بعد عشر سنوات بنكبة رابعة اذ توفيت ابنته ندى.

وبالرغم من هذه الضربات القاسية وبالرغم من مشاغله الكثيرة لم يتقاعس عن الاشتراك في كل مشروع نافع ينتدب اليه. فانتخب عضوا في مجلس المعارف في الولاية ورئيسا «للجمعية الخيرية الانجيلية » وعضوا «لقومسيون مكتب الصنائع» وعضوا مؤسسا «لجمعية مستشفى السل».

وعام ١٩٠٢ بعد خمس وعشرين سنة من العمل المتواصل والامل والالم وبعد مرور ربع قرن على صدور «لسان الحال» احتفل اهل العلم والادب والاصدقاء بيوبيل الجريدة الفضي. وفي الخطاب الذي القاه خليل سركيس يشير الى ان المطبعة طبعت حتى تاريخ الاحتفال ١٥٠ مؤلفا في الادب والعلم والدين والزراعة والصناعة. بلغ عدد نسخ هذه المؤلفات مليونا ومئة وتسعين الف نسخة. ما عدا جريدة لسان الحال وغيرها من الجرائد.

على القارىء قبل كل شيء ان يعرف قيمة هذه الجريدة ويرتب التزاماته المادية تجاهها ابتداء من الخطوط الاولى.

ويظهر ان هذا المكان في « الجريدة » بل في جرائد تلك الحقبة الزمنية اجمالا، مكرس لتعامل الصحافة المادي مع قرائها. فالمساحة نراها مخصصة فيها كلها للموضوع نفسه، وان اختلفت الديباجة وان اختلفت الاسعار. ففي «حديقة الاخبار » (۱) نقرأ في الزاوية اليمنى في رأس الصفحة الاولى : «اسعار الاشتراك والاعلانات، ثمن الجرنال عن سنة : غرشا ١٢٠ الى ييروت، وجبل لبنان، والموصل وبغداد. ١٤٤ غرشا الى بقية الممالك المحروسة »\*.

وان تفقدنا قيمة الاشتراك بعد اربع عشرة سنة في «حديقة الاخبار » (٢) ايضا فما علينا الا ان ننظر الى الرقعة نفسها لنقف على ضالتنا.

ولا تشذ « البشير » (7) عن القاعدة فأول ما يقع بصرنا عليه في الزاوية اليمنى للصفحة الاولى : « قيمة الاشتراك في بيروت عن سنة : 7 فرنكات. في ساير (3) الجهات عن سنة : 7 فرنكات » 4.

وان انتقلنا الى القرن العشرين ووقفنا في اوائل النصف الثاني منه نلاحظ ان « الاشتراك » انتقل الى اليسار وفي السطر الذي يسبق الاخير مباشرة في رأس الصفحة الاولى (°): « الاشتراك في الداخل ٢٥ ليرة والخارج ٥٠ ل. » واذا

<sup>=</sup> كما انه نقح كتاب «عنترة» و «الف ليلة وليلة» وطبعها وطبع «مقدمة ابن خلدون» و «مقامات الحريري» واصدر «المفكرة» و «معجم اللسان» و «الروزنامة السورية» وغيرها. وفي سنة ١٨٩٨ عندما زار امبراطور المانيا انحاء سوريا وفلسطين رافقه بصفة رسمية. وعام ١٩١١ اعتراه المرض فسلم ادارة المطبعة والجريدة الى ابنه رامز سركيس. وقد وافته المنية في بيروت عام ١٩١٠ وكان الى جانب نشاطه الثقافي اداريا ناجحا وعرف بشيخ الصحافيين وانتدب مرارا «لفصل الاختلافات الطارئة بين اهل مهنته لما كان يتمتع به من مكانة واحترام.

<sup>(</sup>١) العدد ٤٨٦ من « حديقة الأخبار » الصادر في ٢٦ تشرين الثاني ١٨٦٧

<sup>(</sup>٢) العدد ١٢١٢ من «حديقة الأحبار » الصادر في ١٧ تشرين الثاني ١٨٨١

<sup>(</sup>٣) العدد ٩٠٢ من «البشير » الصادر في ٣١ كانون الأول ١٨٨٧

<sup>(</sup>٤) هكذا في الاصل

<sup>(</sup>٥) العدد ١٨٥٠٧ الصادر في ١٦ كانون الثاني ١٩٦٠ من جريدة « لسان الحال » نفسها

<sup>\*</sup> هذه النصوص ترد في الاصل في عدة اسطر من غير استعمال التنقيط (فاصلة، نقطة، قاطعة... النم).



خريطة متصرّفية جبل لبنان عن الأطلس العثماني : «ممالك عثمانيّة جيب اطلاسي». طبع اسطنبول (١٣٢٣ هـ ــ ١٩٠٧ م)



خريطة ولاية بيروت عن الأطلس العثماني : «ممالك عثمانية جيب اطلاسي». طبع اسطنبول (١٣٢٣ هـ ـــ ١٩٠٧ م)



خليل سركيس.

انتهى بنا المطاف الى نهاية الربع الثالث من القرن الحالي قرأنا للمرة الثالثة في «لسان الحال»: « الاشتراك عن سنة ٢٠ ليرة. في الخارج عن سنة ٢٠ ليرة بالبريد الجوي تزاد الطوابع (١٠٠٠) ولكن هذه الجملة ترد في الصفحة الاخيرة هذه المرة وفي رأسها ايضا. فقد صارت الجريدة تبدأ برأس في صفحتها الاولى وبآخر في الصفحة الاخيرة وهكذا انتقلت المساحة التي كان يحتلها الاشتراك من الوجه الاول الى الوجه الاخير وانتقل من الجانب الايمن الى الوجه الاخير وانتقل من الجانب الايمن الى الايمر ليحتل ركنا متواضعا في آخر اسطر ثلاثة على الشكل الذي اوردنا.

ان ابراز طرق الاشتراك كان لا بد منها نظرا لانها اهم من سعر العدد الواحد فاكثر جرائد نهاية القرن الماضي وبداية القرن المحاضر بل وبعض المعاصرة منها لا تباع بالاعداد في المكتبات او مع باعة الصحف بل ترسل بالبريد للمشتركين. ولهذا السبب نلاحظ غياب سعر العدد الواحد أحياناً (۱). ان لسان الحال نفسها قبيل بيع امتيازها الى جبران الحايك اول عام ١٩٦٠ لم تكن تعرض مع الباعة او في المكتبات ولكن ترسل الى قرائها في لبنان والمهجر على شكل اشتراكات سنوية.

غير ان الشائع الآن عن قراء الصحف انهم مشترون لا مشتركون، وقد خف جدا عدد النسخ التي توزع بواسطة البريد، حتى ان جريدة واسعة الانتشار «كالنهار» لا تذكر قيمة الاشتراك فيها. اذ انها تعتمد كليا على ثمن «الجرنال» في اليوم لا في السنة كما كانت تذكر «حديقة الاخبار»

واذا جئنا الى قيمة الاشتراك نلاحظ انها ليست واحدة في كل الجرائد، ويكفي ان نراجع ارقامها في الصحف التي ذكرنا لنقف على الاختلاف البين

<sup>(</sup>١) العدد ١٨٥٠٧ الصادر في ٣ كانون الاول ١٩٧٢ من جريدة « لسان الحال » نفسها

<sup>(</sup>۲) « حديقة الاخبار »، العدد ٤٨٦ تاريخ ٢٧ تشرين الثاني سنة ١٨٦٧ والعدد ١٢١٢ تاريخ ١٧ أنشرين الثاني سنة ١٨٨١ والمصباح العدد ١٠٧٨ تاريخ ١٥ كانون الاول ١٨٩٤ والارز العدد الاول تاريخ ١٥ تشرين الاول ١٨٩٥

فيما بينها، وهذا يخالف وضع الصحف الحالي اذ ان اسعارها موحدة بناء لاتفاق يحدد سعر الجريدة وعدد الصفحات ومرات الصدور في الاسبوع.

ان اكثر جرائد القرن الماضي كانت توزع كاشتراكات على قرائها كما يتضح في الاسطر السابقة، ولكن يظهر ان « لسان الحال » ارادت ان تسن الى جانب الاشتراك السنوي، تقليدا جديدا يعتمد على البيع اليومي، لذلك نراها تسعر النسخة الواحدة بغرش واحد وهو سعر مرتفع اذا ما قورن بما تباع به جرائد اليوم. وسنعتمد لتقييم ثمن العدد الواحد مقارنات ثلاثا:

فنقابل سعرها اولا، بسعر الاعلان، فقد كان، كما سنرى في الصفحات التالية لكل سطر غرشان، اي ان سطر الاعلان يكلف ضعفي سعر الجريدة. وكلفة الاعلان في السطر الواحد اليوم خمس وعشرون ليرة(١) وسعر الجريدة ثلاث(١) ليرات، اي ان سطر الاعلان يكلف اكثر من ثمانية اضعاف سعر الجريدة، وبعبارة اخرى كنا لا نستطيع شراء سوى عددين اثنين بكلفة سطر اعلان بينما نستطيع اليوم شراء ثمانية اعداد على الاساس نفسه: فالعدد الاول من «لسان الحال» اغلى اربعة اضعاف من اعدادها الحالية.

اما المقارنة الثانية فنجريها على اساس ابتياع العدد الحالي بالعملة الذهبية عملة التداول ايام صدور « الجريدة »، وقتها كانت الليرة الذهبية تشتري مئة عدد اما الليرة الذهبية اليوم فتشتري لنا ما يجاوز ثلاثمئة وثلاثة وثلاثين عدداً". وتجدر الاشارة الى ان ارتفاع سعر الذهب ابطاً من ارتفاع الاسعار الاخرى ومن الصعب اعتماده قاعدة لاخذ فكرة صحيحة ودقيقة عن مستوى الحياة عبر العصور، ولكن مهما يكن من امر فهذه المقارنة ايضا تفيد ان سعرها على الاساس الذهبي كان اغلى منه الآن بما يجاوز ثلاثة اضعاف.

تبقى المقارنة الثالثة، نعتمد فيها على قوة العملة الشرائية ففي الزاوية

<sup>(</sup>١) النهار العدد ١٦٠٥ الخميس ٤ تموز ١٩٨٥

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق

<sup>(</sup>٣) الذهبية العثمانية التجارية كانت تساوي عند كتابة هذه السطور ٥٥ ل.ل. والنابليون ٦٠ وكلتاهما كانتا متداولتان. (يشير خليل سركيس في افتتاحية العدد الاول الى ان « الاشتراك » في « لسان الحال » و « المشكاة » : ليرة عثمانية في السنة.

المخصصة «للمالية والتجارة» في العمود الاخير من الصفحة الرابعة من العدد الاول، حيث ترد اسعار « المانيفاتورة » واسعار « الغلال » نعرف ان سعر « كيلة » (۱) الفول ٢٣ قرشا. وبتعديل الكيل والوزن ما بين الليتر والكيلوغرام يقارب سعر كيلو الفول القرش الواحد، او نسخة واحدة من جريدة « لسان الحال » واذا ما اعتمدنا مبدأ المقايضة استطاع بائع الحبوب مطالعة صحيفته مقابل كيلو من بضاعته. وعلى هذا الاساس نستطيع ان نعد قارىء «لسان لحال » اليوم اسعد حظا، ذلك ان سعر الجريدة ثلاث ليرات وسعر كيلو حب الفول سبع ليرات ونصف. اي ان كيلو الفول ايام خليل سركيس كيلو حب الفول سبع ليرات ونصف. اي ان كيلو الفول ايام خليل سركيس كان بسعر الجريدة اما اليوم فهو اغلى بمرتين ونصف.

وهكذا بعد مقابلة سعر الجريدة بكلفة الاعلان وبقيمة الليرة الذهبية وثمن الكيلوغرام الله العدد انواع « الغلال » نستطيع الاستنتاج ان الجريدة كانت اغلى مما هي عليه الآن بعدة اضعاف، بل، وبكل دهشة، بست وخمسين مرة اذا اخذنا ازدياد حجم الصحيفة بعين الاعتبار.

كانت الصحيفة غالية الثمن بالنسبة الى القارىء. اما بالنسبة الى صاحبها فقد كانت «الحبوب» رخيصة اذ انه كان يكفي خليل سركيس ان يبيع عددا واحدا ليشتري بثمنه كيلو من الفول. بينما يتوجب على صاحب الجريدة اليوم ان يقوم بمجهود يزيد اربع عشرة مرة من اكثر من سلفه الاول وان يبيع عددين و نصف كي يستطيع شراء الكمية نفسها من البضاعة نفسها ون يبيع عددين و نصف كي يستطيع شراء الكمية نفسها من البضاعة نفسها من البخفض سعر غذاء الروح وكم ارتفع سعر غذاء البدن.

وكي لا تتملكنا الشفقة على اصحاب جرائد اليوم"، لا بد من الملاحظة ان سعر الاعلان ارتفع حتى زاد على ثمانية اضعاف سعر العدد بعد ان كان يساوي الضعفين، وفي بعض الجرائد وفي صفحات معينة بلغ ارقاما خيالية"،

<sup>(</sup>١) الكلية تتسع لستة وثلاثين ليترا.

<sup>(</sup>٢) سعر كيلوغرام الفول اثناء كتابة هذه السطور كان يساوي ليرة لبنانية واحدة

<sup>(</sup>٣) حجم عدد اليوم يساوي اربع عشرة مرة حجم العدد الاول.

<sup>(</sup>٤) السعر الموحد لعدد الجريدة اليومي يتراوح حاليا بين ثلاث ليرات وخمس.

 <sup>(°)</sup> يمكن الاطلاع في الصفحة التالية على تعرفة الاعلان في جريدة و اللواء a.

# تعريفة الاعلان ابتداء من ١٩٨٧/١٠/١٥ ولغاية ١٩٨٧/١٢/٣١



| الصقحة الاخيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الصفحة الاواس  |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| J. J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | J.J 1          | مانشيت فوق    |
| J. J. J. J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . J. J. &      | مانشيت تحت    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠٠٠٠ ل.ل.      | مانشيت مزدوجة |
| The second secon | .J.J \ Y * • • | مانشيت مثلثة  |

| ٠٠٠,٠٠٠ ال.ل. | 0 • , • • • | 770   | صفحة٢٠٢                      |
|---------------|-------------|-------|------------------------------|
| ۸۰,۰۰۰ ل.ل.   | ٤٠,٠٠٠      | . Y0+ | الصفحات الاقتصادية والطلابية |
| ۷۵,۰۰۰ ل.ل.   | 40,         | ۲٠.   | الصفحات الاخرى والعالمية     |
| ٠٠٠,٠٠٠ ل.ل.  | 1           | ۳.,   | الصفحة الاخيرة               |

| ٠٠٠٠ الم | The property of | policies (Experience) |
|----------|-----------------|-----------------------|
| ۰۰۱ ل.ل. | السطر/عمود      | ئتماعات ووفيات        |
| ۰۵۷۵۰    | لغاية عشراسطر   |                       |
| ۰٫۵۰۵ ۷۵ | كلسطراضاني      |                       |

|                   | 145            |                     | Application of the second |
|-------------------|----------------|---------------------|---------------------------|
| زيادة على التعرفة | % <b>\ .</b> . | /. O ·              | صفحة كاملة                |
| زيادة على التعرفة | % \ o ·        | % Yo                | نصف صفحة                  |
| زيادة على التعرفة | % <b>**••</b>  | <i>7.</i> 1 · · · · | القياساتالاخرى            |

تعرفة الاعلان على صفحات جريدة «اللواء».

مع الاشارة الى ان سطر الاعلان كان يشكل جزءا من ٢٢٤(١) وهو لا يشكل الآن سوى جزء من ٨٩٦٠)، وان المبيع ازداد اكثر من ستين مرة(١) وازدادت الاعداد السنوية من مئة الى ثلاثة اضعاف(١).

#### هـ ــ إدارتها ــ.

بعد ان يعرض الطرف الايمن من رأس الصفحة الاولى كل هذه المعلومات المادية يشير الى ان «جميع الرسائل التي ترد ينبغي ان تكون باسم خليل سركيس مدير الجريدة ». وإن تعرفنا من خلال هذه الجملة القصيرة على ان مدير الجريدة هو خليل سركيس فان «حديقة الاخبار » او «البشير » لا تتكرمان علينا بجمل مشابهة تشفي بها غليلنا وتعرفنا على مديري الجريدتين.

ولكن هل يكفي ان تقدم الجريدة لنا مديرها وحده ؟ الا يجدر بها ان تذكر اسم صاحبها ايضا؟... ورئيس التحرير، هل يجوز ان يختفي عن القراء؟ لقد قيل لنا ان خليل سركيس هو مدير الجريدة، ولكن اي مدير؟ ففي الجريدة، كل جريدة مديرون كثر: فهل هو للانماء ؟ ام للاعلانات ؟ ام المدير المسؤول عن سياسة الجريدة امام السلطة وما قد يقع تحت طائلة القانون من نشر موادها ؟ ام لعله المدير العام ؟ وكما ان لكل جريدة عدة مديرين فلها ايضا اكثر من سكرتير للتحرير ("ن: فيها وظائف كثيرة لبعض من اصحابها الشرف في ظهور اسمائهم على صفحاتها ولبعضهم الآخر العمل الصادق المتواضع. فهل كان خليل سركيس يحتل هذه المراكز كلها وكان ظهور اسمه وحده كافيا ليكسف بقية الاسماء ام ان جريدته لم تكن بحاجة الى كل هذه الوظائف ؟

<sup>(</sup>١) مجموع اسطر العدد الأول من جريدة « لسان الحال »

<sup>(</sup>٢) مجموع اسطر العدد الواحد من اعداد جريدة ٥ لسان الحال ٥ عند كتابة هذه السطور.

<sup>(</sup>٣) طبع من العدد الاول حوالي الاربعمئة ويطبع « لسان الحال » يوميا ما يزيد على الخمسة والعشرين الفا الآن.

<sup>(</sup>٤) كانت نصف اسبوعية وهي الآن يومية تحتجب ايام الآحاد والاعياد

<sup>(°)</sup> كل هذه المراكز لها اصحابها في جريدة « لسان الحال » اليوم

لا شك ان «مدير» العدد الاول كان باستطاعته ان يتحمل كل هذه المسؤوليات وحده، وربما قام، كما فعل كثير من الصحفيين، بصف الحروف بنفسه ايضا. وكل تلك الالقاب، وكل تلك المهمات والاختصاصات كانت محصورة فيه ويحملها براحة على كاهله. ولم تتوزع هذه المناصب الا فيما بعد عندما ثبتت اقدام الصحافة ونظمت واصبحت «صناعة» قائمة بذاتها وصار من المستحيل ان يلم شخص واحد، مهما تشعبت مواهبه، بكل جوانب العمل الصحفي، وما يتفرع عنه من نشاطات. وان صح والم به، فليس بمقدوره ان يتحمل اعباء تنفيذه بمفرده.

بعد ان عرضنا قلب « رأس الصفحة » و « الجانب الايمن » نصل الى « الجانب الايسر » لنقرأ :

السنة الاولى اجرة الاعلان الصفحة الاخيرة عن كل سطر غرشان وللمشتركين ٦٠ بارة (١) وفي غير الصفحة الاخيرة ٣ غروش وللمشتركين نصف فرنك الدفع سلفا

وعلى هذا القسم يلتصق طابع كتب عليه بحروف عربية، ولكن باللغة التركية، «غزته يه مخصوص بول » « ايكي باره » اي طابع خاص بالصحف وثمنه بارتان وهذا النوع من الطوابع كان مفروضا لصقه على كل عدد من اعداد الجريدة بلا تحديد مكان معين لذلك.

<sup>(</sup>١) الغرش يساوي ٤٠ بارة (كشف الحجاب في علم الحساب للمعلم بطرس البستاني ص ٨٤)

وهنا تبرز ميزة كان يستفيد منها المعلنون من قراء الجريدة، وهم منها اليوم محرومون، اذ ان القارىء المعلن كان يوفر في كل سطر نصف قرش. اما الآن فلا يجري حسم على اعلانات القراء. كما تستوقفنا ملاحظة اخرى تتعلق بقيمة صفحات الجريدة اعلانيا، ففي الوقت الذي تتنافس الاعلانات حاليا لتحتل الصفحة الاخيرة بأجرة اكثر نرى ان مكانة هذه المساحة كانت دون ما هي عليه اليوم من اهمية. وبالتالي كلفة الاعلان فيها اقل منها في باقي الاماكن.

وقبل ان ننتهي من وصف رأس الصفحة نشير الى ان هذا القسم يحمل في اعلاه عن اليمين: «عدد ١» وعن اليسار: «السنة الاولى»، وكذلك كان شأن الصحف المعاصرة، «كالمصباح» و «الارز» و «الاتحاد العثماني»، مع تعديل طفيف على مكان رقم العدد وسنة الصدور، فهو يكاد يكون واحدا في «حديقة الاخبار» و «لسان الحال»، بينما تحتل سنة الصدور مع رقم العدد في جريدة «البشير» الجانب الايسر من اعلى الصفحة الاولى. وان التقت جرائد تلك الحقبة بطريقة اظهار ارقام واعمار اعدادها فان الجرائد اليوم تحرص هي الاخرى على هذه العادة ولكن باشكال يختلف فيها بعضها عن بعض وعما كانت عليه الصحف في القرن التاسع عشر وبداية القرن الذي يليه.

#### و ـ تاریخ الصدور ـ

عرضنا لرأس الصفحة الاولى ولم تبدأ مواد الجريدة بعد، وقبل ان نصل الى هذه الاخيرة وبين خطين متوازيين يمتدان على عرض الصفحة نقرأ عن اليمين : الخميس في ٦ و ١٨ تشرين الاول سنة ١٨٧٧ وعن اليسار موافق ١١ شوال (١) سنة ١٢٩٤

<sup>(</sup>۱) التقويم الهجري كان بدؤه في ١٦ تموز ٢٢٢ ميلادية تاريخ هجرة الرسول من مكة الى المدينة. وضعه الخليفة عمر بن الخطاب سنة ١٧ هجرية. وتتألف السنة الهجرية من ١٢ شهرا قمريا اي ٣٥٤ يوما شمسيا وسطيا وفي السنوات الكبيس من ٣٥٥ فيكون الفرق بين السنة القمرية او الهجرية والسنة الميلادية (٣٦٥ – ٣٥٤ = ١١) احد عشر يوما

فللتقويم الميلادي تاريخين، الاول حسب التقويم الشرقي اليوليوسي (۱) والثاني حسب التقويم الغربي الغريغوري. وان كان العدد الاول لا يشير بوضوح الى ذلك فالاعداد التالية، لا تغفل هذا الامر فاما ان يوضع حرف ش بعد التاريخ الاول وحرف غ بعد الثاني او يُكْتَبُ لفظة « شرقى » ولفظة

(۱) كانت السنة تقسم حسب التقويم الروماني القديم الى ۱۲ شهرا قمريا وفي سنة ٤٦ ق.م. اراد يوليوس قيصر ان يكون التقويم شمسيا فقسم السنة بالضبط الى ٣٦٥ وربع وسمي بالتقويم اليوليوسي وعمل به حتى النصف الثاني من القرن السادس عشر.

ومع تطبيق العلوم الرياضية والفلكية تبين ان التقويم اليوليوسي غير صحيح. فأوصى، في القرن الثالث عشر، الراهب العالم روجيه باكون Roger Bacon ، ١٢٩٤ ـــ ١٢٩٤ مع موافقة الكرسى البابوي، بضرورة تعديل ذلك التقويم لعدم مطابقته السنة الشمسية.

كما طلب البابا سيكست الرابع، Sixte، عام ١٤٧٤، من الفلكي الالماني المشهور، يوهان موللر، Regiomontanus ، المعروف باسم ريجيوموننانس، Regiomontanus ، الحضور الى روما لمعالجة هذه المسألة. غير ان موت العالم بعد سنتين حال دون ذلك.

وفي القرن التالي كتب عدة علماء رياضيين دراسات تبين الخطأ الواضح للتقويم اليوليوسي. فبمرور ١٦٠٠ سنة على اعتماد ذلك التقويم ونتيجة الفارق السنوي البالغ ١١ دقيقة و ١٤ ثانية، قصرت السنة المعمول بها عشرة ايام، عن الواقع الفلكي المضبوط حسابيا والواجب اتباعه.

فبعد ان كان تعادل الليل والنهار الذي يبشر ببدء فصل الربيع ايام القيصر في ٢١ آذار اصبح عام ١٥٨٢ في ١١ منه.

ونزولا عند الحاح البابا غريغوريوس الثالث عشر (١٥٠٢ ـــ ١٥٨٥، وقد اعتلى كرسي البابوية من ١٥٧٦ ـــ ١٥٨٥) واثر استشارة علماء الفلك والرياضيين في ذلك العصر، تم حذف الايام العشرة الواقعة ما بين الخامس والرابع عشر من شهر تشرين الاول ١٥٨٢ في جميع البلاد الكلاثوليكية التابعة لروما. وجاء بعد يوم الخميس الواقع فيه ٤ تشرين الاول ١٥٨٢، يوم الجمعة، في ١٥ تشرين الاول ١٥٨٢، يوم الجمعة،

وبحذف هذه الايام العشرة عاد التقويم للسير مع السنة الشمسية على الايقاع نفسه.

وللمحافظة على هذا الاتفاق تقرر ان يزاد يوم، على كل سنة تقبل ارقامها القسمة على اربعة، في شهر شباط. ويزاد يوم على كل سنة ينتهي بها القرن وتقبل القسمة على ٤٠٠ فالسنة ١٦٠٠ مثلا هي سنة قرنية كبيس، وليست كذلك السنة ١٧٠٠ ولا ١٨٠٠ ولا ١٩٠٠ لانها لا تقبل القسمة على ٤٠٠

وبالرغم من كل هذه الاحتياطات الحسابية يتأخر التقويم الغريغوري عن الحساب الشمسي يوما كاملاً كل ٣٣٢٣ سنة.

> غير ان المسيحين الذين لا يتبعون الكرسي البابوي رفضوا الاخذ بهذا التقويم. اما المانيا البروتستنتية فما لبثت ان اعتمدته عام ١٧٠٠ مع بعض التعديلات.

وتبعتها انكلترا عام ١٧٥٢ وروسيا لحقت بهما ولكن بعد الثورة البلشفية عام ١٩١٧

«غربي». ويظهر ان «اللسان» قلد اول صدوره طريقة التأريخ المتبعة في «حديقة الاخبار» باغفال الاشارة الى معنى ذكر التاريخين. وان تقيد بذكر التقويمين في رأس الجريدة غير انها كانت تصدر حسب التاريخ الغربي. ويكفي ان نطلع على التاريخ الذي كان يبدأ به العمود الاول لنتأكد من صحة ما نقول (۱) لقد كانت اكثر الجرائد تؤرخ بالتقاويم الثلاثة: الشرقية والغربية والهجرية (۲) وكان هناك تاريخ رابع هو «المالي» والذي يمثل التقويم الرسمي للسلطنة العثمانية وبه تؤرخ المعاملات والاعلانات (۱) وتضبط مالية الدولة.

ان قارىء اليوم يضيع ولا شك بين تلك التقاويم المتعددة اذا وقعت جرائد الامس بين يديه، عدا جريدة « البشير » فقد وفرت علينا الوقوع في تلك الدوامة من الارقام والحسابات واعتمدت تاريخا واحدا تسير عليه مطابقا لتقويم الطوائف الغربية الغريغوري، او ليست « البشير » جريدة الكتلكة؟ ومن

 <sup>(</sup>١) جرت العادة ان يبدأ العمود الاول باسم اليوم وتاريخ صدور العدد الى جانب التواريخ المسجلة في
 الاماكن الاخرى التى اشرنا اليها.

<sup>(</sup>٢) منها «الاتحاد العثماني » ـــ العدد الاول بيروت في ٢٦ شعبان المعظم سنة ١٣٢٦ . الموافق ٩ ايلول (ش) سنة ١٣٢٤ .

و ۲۲ ایلول (غ) سنة ۱۹۰۸ .

و« الحقيقة » ـــ العدد الاول بيروت يوم السبت في ١٥ محرم سنة ١٣٢٧ . الموافق في ٢٤ كانون الثاني (ش) ١٣٢٤ .

و ٦ شباط (غ) ١٩٠٩ .

<sup>(</sup>٣) بدأ التاريخ المالي سنة ١٢٠٥ هجرية الموافق اول آذار سنة ١٧٨٩ ميلادية حسب التقويم الشرقي اليوليوسي. وكان ذلك في عهد السلطان سليم الثالث (١٧٨٩ — ١٨٠٧) الذي اصدر امره الى المدفتر دار مورالي عثمان بان ينظم الشؤون المالية في الدولة اعتبارا من ذلك اليوم. فبدء السنة المالية كان اول آذار الشرقي سنة ١٢٠٥ هجرية (اعتمد تاريخ اليوم واسم الشهر حسب التقويم الشرقي واعتمدت السنة الهجرية ١٢٠٥ كنقطة انطلاق للتقويم الجديد). فكانت السنة المالية هي السنة الرسمية لدى السلطنة العثمانية تبدأ في اول آذار من كل عام وتنتهي في آخر شباط من العام التالي. واستمر العمل بهذا التقويم الى سنة ١٩١٧ الميلادية الغربية. ففي تلك السنة جعل بدء السنة المالية اول آذار الغربي، وفي نهاية المالية اول آذار الغربي، وفي نهاية المالية اول آذار الغربي، وفي نهاية كانون الاول من السنة ١٩١٧ اعلنت الدولة العثمانية ان اول كانون الثاني ١٩١٨ يكون بدء السنة كانون الاول من السالية ويبقى الحساب المالي موافقا لاشهر السنة الغربية (تقويم البشير ١٩٣٨)

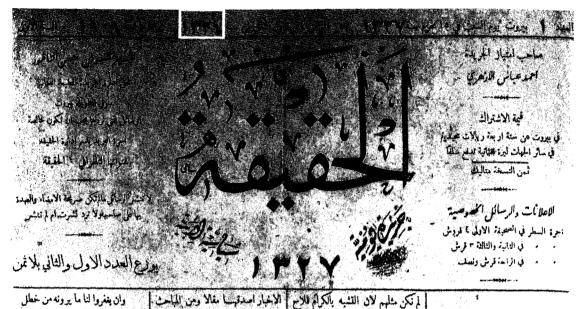

باسمك اللهم ببندئ ويعمدك فهتزئ وتستبد منك العون والطول وتلجأ البك من افتتان الممل والقول ولمود بك من العي والهذر ونيرأ اليك من البذاء والحصرونصلي ولسلم عل جوهر الجوهر ولباب اللباب المصبح من اوتي الحكمة وفصل الخطساب وتقل اخواله النبيين والمرسلين وآل كل ومعيهم اجمين امابعد فلمأكانت الجرالد افري عامل لرقي الامم عَلَى اختلاف، ظبقاتها أ واقرب وسيلة لنفث روح الفضيلة في سائر اعضائها اذ في الصور الذفي يبلشر رمم المواطف من اجداثهـــا فيعين رفاتها ويعيد اليها ما نضب من ماه شيبتها ويقيم ما اعوج من قنائهـــا فكم الملهرت من زوايا الأهمال جِمَايًا عَمِّ نفعها وكم حملت إحاديث حسن لدى الكافة وقمهاكيف لا وهي دعوة

الإخبار اصدقهتنا مقالا ومن المباحث أكثرها نفعا لا تاخذها بالحق لومة لائم وبمنعنا من ذلك مساكان تكما ثف من يستفزها عامل الانانية ولا تتلاف يِّهَا الافراض الشخصية تجتف الألَّهُ الاعراض رلا تجل الاطران وبيهة أنتوكل واليه تنبب لآربا بل تكون نبياة القاصد الوزياة البادي تتغذ الحق شعارها والمداق داارها مع سهولة لفظها وجزالة بمخاطأ ليعم التفع بها سائر الطبقات وقد المتازلة لْمَا لِي أَكْثُرُ الْعَاءُ الْمُلَكِّةُ وَلِي الْمُوافِينِ الغربية الممةمن مهرة الكثبة الصادعين بامر الحق من لا يميل الا معه ولا يجنُّج الا اليه ياتون عَلَى اهِ الحوادثُ وَائبِل المباحث قياما لهذه الحدمة الشريفة كا النا نلتمس من مشاهير الكتبة ومصافر الخباء إن لا يغنوا علياوا فينعلم الملامهم وتصغه البخيير من غليط الوطن وضع العباد على أننا لم كمن بلول السي العطاد الذا الله

وان يغفروا لنا ما يرونه من خطل في الرأي او زلة في القلم فان العصمة ولا يشنيها عن العيدق علمل عاذل لا إرسل الله ولا حول ولا فسوة الابلغه وتعود بالله من كل قول اوعمل لا يوافق رضاه انه ول المعمنة والتوفيق عليسه

#### الانتقلال في الراسي

المركبة اليها غير من الزمن زمن دالاعتمان الإعلاد العداد المعالي المعد الدينين فل منصة الاعكام عن الخور مضاء او خالانة حادق عَلَ ابتداعهما يقول ماذا اصنع وسيف الظلم مسلول وبأب السحسن مفتوح وسييل (فزان)مذلل قان قيل له الألل للمثلر كيلا ندعه وجاوزه الإسانتهام

> العدد الأول من جريدة الحقيقة حيث يُلاحظ التأريخ بالسنة الماليّة: ١٣٧٤ ( راجع الحاشية رقم ٣ في الصفحة السابقة ).

احرى منها بفعل ذلك ؟ ولعلها كانت طليعية في هذا المجال. اذ اننا نرى ان الجرائد اليوم حذت حذوها. فالتقويم الشرقي لم تعد تسمع به حتى الطوائف الشرقية نفسها الا في بعض الاعياد الدينية (وقد ينتهي ذلك) وقد أخذ طابعا من الفولكلور يتردد على السنة الشيوخ في القرى او موانىء الصيد كلما تقلب الجو او هبت عاصفة. اما التاريخ الهجري فظل يظهر في «لسان الحال » وان غاب عن صفحات بعض الجرائد الاخرى. والتاريخ المالي لم يكن للكل، ولم يعد لاحد شأن به.

بانتهائنا من دراسة رأس الصفحة الاولى نكون قد درسنا هوية الجريدة من أوجه عدّة. وبتعرفنا عليها نكون قد اطلعنا بشكل عام، ومن خلال مساحة ضيقة، على ما كان يرتبط بها كاداة فعّالة في اعلام القارىء وتثقيف المجتمع الذي عاشت فيه. وسنحاول ان نحذو الاسلوب نفسه في الاطلاع على شكل الصفحات الاخرى قبل الولوج الى المحتوى.

# ۲ ـ صفحاتها

صدر العدد الاول من «لسان الحال » باربع صفحات، حجم الصفحة الواحدة يساوي نصف حجم صفحة جرائد اليوم، قياسه عرضا يبلغ ستة وعشرين سنتيمترا وارتفاعا ثمانية وثلاثين.

#### أ \_ الاعمدة \_

تتوالى المواد على الصفحات الاربع موزعة في كل صفحة على ثلاثة

<sup>(</sup>۱) في العدد العاشر من «لسان الحال » الصادر بتاريخ ۷ و ۱۹ تشرين الثاني سنة ۱۸۷۷ الموافق ۱۶ ذي القعدة ۱۸۷۷، اعلان صادر عن بلدية بيروت ينتهي بالعبارة التالية :

<sup>« ...</sup> صار نشر هذا الاعلان في ٥ تشرين الثاني سنة ٩٣ » ويقصد بها بالطبع السنة المالية اي

اعمدة متوازية لا تداخل بينها وكأن كل عمود صفحة من كتاب، وكأن الجريدة كراسة صغيرة عدد «صفحاتها» اثنتا عشرة تقرأ من الرقم واحد الى الرقم الذي تنتهي معه دزينة العواميد. فلا نرى مثلا خبرا على عمودين ولا نرى عنوانا يحتل رأس الصفحة وعلى عرضها، ولا نقرأ خبرا يبدأ في الصفحة الاولى تتمته في مكان آخر ... وبالرغم من بعض التغييرات التي كانت تطرأ على الشكل لتخليصه من الاعمدة الشاقولية، فإن الخط العمودي، ظل طاغيا على الاخراج العام للجريدة حتى الى ما بعد الحرب العالمية الاولى.

تلك التغييرات التي بدأت خجلى مترددة مع الاعداد الاولى، لم تلبث ان اكتسبت جرأة مع الايام، ومع التعرف على الصحافة العالمية. وذلك « التململ » لم يكن سوى الخطوط الاولى التي اعطت الجريدة الحديثة شكلها الحالى.

في السنة الثالثة من عمر «لسان الحال»، وابتداء من العدد ٣٠٤ (١) وحتى العدد ٣٠٤ (١) يقسم المحرر الصفحة الاولى بخط افقي الى نصفين ويبدأ، بالقسم السفلي على ثلاثة اعمدة، نشر مقال متسلسل تحت عنوان «المرآة» (... روايات تتخللها أشياء سياسية وفكاهية وآداب الى غير ذلك ...) اي ان هذا «المسلسل» كان ينشر على عرض الصفحة محتلا القسم الاسفل منها.

هذا التجديد في اخراج الجريدة كان الخطوة الاولى غير انها لم تتكرر بل اختفت بسرعة، وبانتهاء تلك « الروايات » عاد شكل الجريدة سيرته الاولى. وتجدر الاشارة هنا الى ان هذا التغيير الموقت طرأ فقط على شكل الصفحة الاولى ولم يمس اي تغيير آخر الصفحات الباقية. وفي العدد ٩٠٤ (٢) وبعد

<sup>(</sup>١) العدد ٣٠٤ الصادر يوم الخميس في ٧ تشرين الأول سنة ١٨٨٠

<sup>(</sup>٢) العدد ٣١٧ الصادر يوم الاثنين في ٢٢ تشرين الثاني ١٨٨٠

<sup>(</sup>٣) الصدر في ١٢ تشرين الاول ١٨٨٦

# العدد ٣٠٤ \_ الصفحة الاولى

| لسان الحال |  |  |
|------------|--|--|
|            |  |  |
|            |  |  |
| المرآة     |  |  |
|            |  |  |

الخطوة الأولى في تجديد اخراج الجريدة من العدد ٣٠٤ الصادر في ٧ تشرين الأول ١٨٨٠ حتى العدد ٣١٧ يقسم المحرّر الصفحة الأولى بخط أفقي إلى نصفين ويبدأ بالقسم السفلي وعلى ثلاثة أعمدة نشر مقال متسلسل تحت عنوان المرآة. ست سنوات من «التحرك» الاول للخروج على القاعدة الروتينية في «التوضيب» يبخرج اعلان في الصفحة الاخيرة صُفّت حروفة بعرض الصفحة لا بطولها، واللغة العربية تقرأ من اليمين الى اليسار لا من فوق الى تحت او من تحت الى فوق. وعليه كي تتسنى لنا قراءة الاعلان المذكور فما علينا الا قلب الجريدة بالعرض للوقوف على مراد المعلن، الحريص على لفت نظر القارىء، ولو ادى ذلك الى معاكسة سطور الجريدة واعلاناتها الاخرى. وفي العدد ١٩٦١ (١)، (كانت «لسان الحال» وقتها تقسم الصفحة منها الى ستة اعمدة اي ضعف اعمدة صفحة العدد الاول) نلاحظ اعلانا منشورا في الصفحة الاخيرة وعلى عرض العمودين الرابع والخامس مجوعين. وتحته اعلان ثان منشور بالطريقة نفسها وتحت هذا الاخير ينفصل العمودان بعد ان اعلان ثان منشور بالطريقة نفسها وتحت هذا الاخير ينفصل العمودان بعد ان اجتمعا لينشر على كل منهما اعلانان مختلفان، اي ان الصفحة الاخيرة تنشر اعلانين تحت بعضهما كل واحد منهما على عرض عمود واحد كما هو اضح بالتصميم المنشور على الصفحة التالية :

<sup>(</sup>١) الصادر في ٦ كانون الثاني ١٨٩٠

# الصفحة الرابعة من العدد ١١٩٦

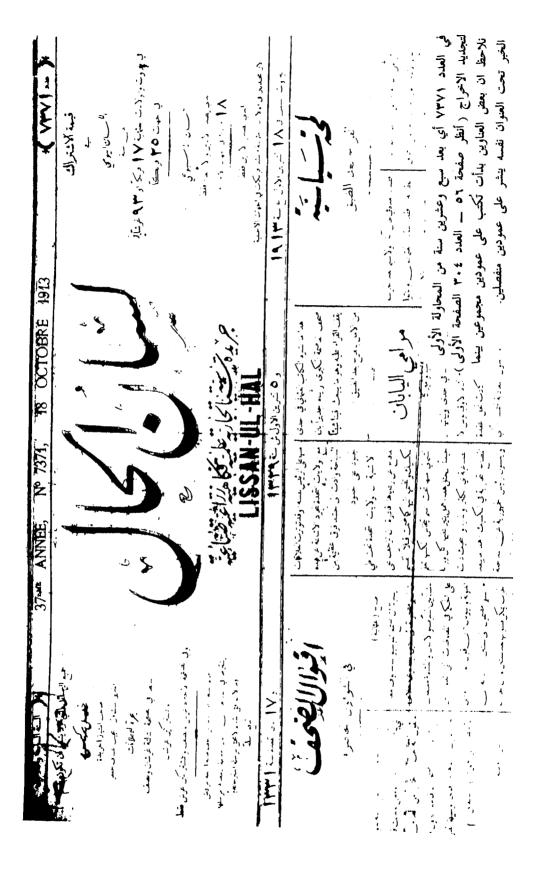



الصفحة ٣ من العدد ٧٣٧١ تاريخ ١٨ تشرين الأول ١٩١٣ وفي إطار التجديد في الاخراج نقرأ رواية مسلسلة نشرت على عمودين اثنين مجموعين.

وفي العدد ٧٣٧١ (١) اي بعد سبع وعشرين سنة من المحاولة الاولى في تجديد الاخراج، نلاحظ ان بعض العناوين بدأت تكتب على عمودين مجموعين بينما الخبر تحت العنوان نفسه ينشر على عمودين منفصلين. وفي الصفحة الثالثة من العدد نفسه نقرأ رواية مسلسلة نشرت على عمودين مجموعين. اما الصفحة الرابعة فيصح ان تُعدّ انقلابا في عالم الصف والتوضيب، اذ اننا نرى في رأسها اعلانين يحتل كل منهما ثلاثة اعمدة، اي لكل اعلان النصف الاعلى للجريدة يليهما اعلان بعرض الجريدة على ستة اعمدة والقسم الباقي من الصفحة تتوزعه اعلانات صغيرة بالطول والعرض.

باستعراضنا صفحات بعض الاعداد ومن سنين متفرقة، نرى ان الاعلان كان اجرأ مَنْ غَيَّر معالم الجريدة وحتى ابوابها وقديما قيل: «المال سلطان »... فالاعلان « يجلس » في عرض الصفحة او طولها تُصفُ أسطره من أعلى الى أسفل او من أسفل الى أعلى. كما نراه يتنقل حرا على كل الاعمدة وقد يتطاول ويحتل بكل ارتياح مكان الافتتاحية.

وصفحة الاعلانات، في العدد ٧٣٧١ وما يليه، هي اقرب صفحة شَبهاً، من حيث الشكل بصفحات جرائد اليوم الاعلانية منها والتحريرية ايضا.

العامل الاقتصادي الفعال في تطور مرافق كثيرة، والذي يفرض وجوده اينما حل، لم يشأ ان يغيب عن التأثير في تغيير معالم صف الجريدة. فاذا بالاعلان يضع الخطوط الاولى لشكل الجرائد المتداولة حاليا بين الايدي.

في العدد الاول من «لسان الحال» بل في الاعداد التي صدرت قبل نشوب الحرب العالمية الاولى كانت الخطوط العمودية المتوازية تطغو على الافقية، ولولا الفواصل المطبعية (١) وثلاثة خطوط افقية تمتد على عرض الصفحة الاولى وفي رأسها، وكذلك خط متواضع في اسفل العمود الثالث من الصفحة الاخيرة ... لولا تلك « الحركات » الافقية المتواضعة لتجرأنا على القول ان شكل «لسان الحال » هو «عمودي ».

<sup>(</sup>۱) ۱۸ تشرین الاول ۱۹۱۳

<sup>(</sup>٢) يمكن الاطلاع على نموذج من بعض الفواصل في الصفحة ٦٥.



## مسبك حروف المطبعة الادبة \* نليل سركيس \* بيروت (سوريا)

#### الحرف المنتصر البسيط (عدد ٦٣)

جسم ١١ و ١٨ -- معر الاقة ٧ فرنكات -- معر الليبره شلينان Corps 11 & 18. -- Prix du kilo : 5 france, 46 centimes. -- Nº 63.

الحرف المختصر البسيط من حروف المطبعة الادبية في بيروت الذي تقدم حميم ما يطلب منها من الحروف المحكمة الصنعة وتطبع كنبا متعابزة بحسن الطبع ونظافته ودفته ذلك كله باثمان تلايم الراغب في مشترى الحروف وطبع التصانيف فمن رغب في شيء من ذلك فليخابر صاحب المطبعة خليل مدكيس

# الحرف المختصر المشكّل (عدد ٦٤)

جسم ۱۸ -- سعر الاقة ۱۰ فرنكات -- سعر الليبره شلينان و۱۰ بنسات -- Corps 18. -- Prix du kilo : 7 franca, 80 centimes. -- Nº 64.

أَلْحَدُفُ ٱلْمُخْتَصَدُ ٱلْمُشَكَّلُ مِنْ حُرُوفِ ٱلْمَطْبَعَةِ ٱلْأَدَبِيَّةِ فِي بَيْدُوتَ ٱلَّتِي تُقَدِّمُ جَمِيعَ مَا يُطْلَبُ مِنْمَا مِنَ ٱلْحُدُوفِ ٱلْمُحْكَمَةِ ٱلصَّنْعَةِ وَتَطَبَّهُ كُثْبًا مُتَمَايِزَةً بِحُسْنِ ٱلنَّبُهِ وَنَظَافَتِهِ وَدِقَتِهِ ذَٰلِكَ كُلُّهُ بِأَنْهَانِ ثَلَابِهُ ٱلدَّاغِبَ فِي مُشْتِدَى ٱلْحُدُوفِ وَطَبْعِ ٱنْسَانِيفِ فَمَنْ رَغِبَ فِي شَيْء مِنْ ذَٰلِكَ قَلْيُخَايِدُ صَاحِبَ ٱلْمَطْبَعَةِ خَلِيلَ سَدْكِينَ pass été sans influence sur l'extension de la typographie dans le pays. Point n'était besoin de s'adresser à l'Occident productes ou renouveler les stocks de caractères. Certains caracteres de gravés par les Libanais, comme Ibrahim al Yāzigi, eurent des coup de vogue en Égypte et en Amérique (1). Le sein est constituenteur d'une série de caractères arabes mobiles pour entre placer indistinctement au debut, au milieu ou à la fin des mois Ils furent à l'origine de l'invention de la dactylo arabe. Ils estateir appelés à une grande destinée; ils furent détruits malheure ment dans un incendie qui consuma l'imprimerie al Adahunt Sarkts les avait utilisés déjà pour l'impression de réclames dans son journal al-Ahoul et de notes de Nag'at ar Ra'ed (2).

skisām alķai

في نُون البنية وصُه،با

يقال رَجُل قوي البدة أشديد الأسر أمستمكم الملقة المجنيع الحلق معصوب الحلق عبدول الحلق مديم الحلق المورد الحلق مديم الحلق منديج الحلق ومنديج الحلق وثيق التركيب ضليع مريز مناسيك وانه للأومرة وانه لمرير القوى الوكي القوى المرزز الحلق مكتبز المعصب الله مملب العضل متين المعصب الشديد البضعة مديم الأعضا موثق الآراب المنديد الأصلاع علي علي الالواح المناس المعنى علي المديد الأضاء وهو شدة فاله وهو شدة فاله المناس المعلم من قدى المديد الأطاع المناس المعلم المناس المعلم المناس المعلم المناس المناس المناس العلم المناس المناس العلم العلم العلم المناس العلم المناس العلم المناس العلم العلم المناس العلم العلم العلم العلم المناس العلم الع

l'age de Nag at ar Ra'ed éditée avec les deux genres de caractères graves par thrâhim al Yazigi.

(1) Sibli Smulel, Hawadel wa Hawater, eite in Al Magarral, 1947, p. 341, 12; Al Magarral, 1947, pp. 341-342,

صورة صفحة من كتاب الأب نصرالله «المطبعة في لبنان » وقد ظهرت فيه أحرف اليازجي بالشكل العادي والشكل المختصر في الملاحظات

الخطوط الافقية في جرائد اليوم اكثر غزارة، والخط العمودي يختلط ويتلاقي بها في أماكن كثيرة من كل صفحة. ولعل الخط الافقي، كتابة وتسطيرا، يتغلب على العمودي، وكثيرا ما نرى عناوين الصفحة الاولى تمتد من اقصى اليمين الى اقصى اليسار. وكم ضاع نصف الصفحة الاولى بهذه الاشكال الافقية التي لا تضم اكثر من بعض جمل، كما ان الصفحات الاخرى ليست بمنجى من «الافقيات»: كصورة الكاريكاتير والعناوين والاعلانات وغيرها ...

هكذا كان شكل الجريدة من حيث ترتيب الاعمدة وصف الحروف فكيف كان الحال من حيث العناوين والخطوط والالوان ...

# نماذج من الفواصل المطبعية

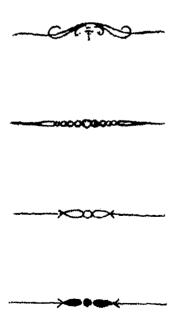

على مدورة تابر منام المناف المناف الا المناف الما المناف المنا

العدد ٧٥٢٠ تاريخ ١٤ نيسان ١٩١٤ من جريدة «لسان الحال» «الملح في لبنان » إعلان بالحرف المختصر من تصميم وحفر الشيخ الملح في لبنان » إعراهيم اليازجي.

#### ب ـــ العناوين ـــ

ان الجرائد اليوم تُطبع اسماؤها وبعضُ عناوينها بالحبر الاحمر أو الازرق، او تُلون صورُها، أمّا العدد الاول من «لسان الحال» فقد كان اكثر وقارا، وافقر تنسيقا. لم تكن فيه الوان او صور او حتى كليشيهات، عدا واحدة لرسم الهلال والنجمة واخرى لاسم الجريدة، زد على ذلك الفواصل المطبعية التي ذكرنا، امّا ما تبقى : فحروف مصفوفة، والكل مطبوع بالحبر الاسود. لكن الامور تتطور مع الوقت، ونلاحظ مع العدد السابع ظهور اول عنوان لكن الامور تتطور مع الوقت، ونلاحظ مع العدد السابع ظهور أول عنوان الكن الامور تعلون وهو لفظة «اعلان» وهو صادر عن المطبعة الادبية (۱). وكما ان الاعلان كان وراء تغيير وجه الجريدة من حيث الصف والتوضيب، نراه هنا الرائد في تجميل العناوين واتقان اخراجها.

<sup>(</sup>۱) عام ۱۸۷٦ اسس خليل سركيس «المطبعة الادبية » في بيروت. وظلت لمدة طويلة من افضل مطابع المدينة تجهيزا. استعملت اولا حروف المطبعة الاميركية ثم ابدلها باسطنبولية من حفر ابراهيم اليازجي، واستعملت ايضا انواع أخرى، منها ما يشبه الفارسي، حفرها قسطنطين البيطار، ومنها ما هو كبير الحجم حفرها نجيب سركيس.

وقد عرفت اعمال الشيخ ابراهيم في هذا المجال رواجا في امريكاومصر. وقد انحترع الشيخ حروفا عربية نقالة يمكن وضعها في اول وفي وسط وفي آخر الكلمة وقد كانت هذه النماذج اساسا للآلة الطابعة العربية « الدكتيلو ». وقد كان « الشيخ » يقوم بتنفيذ هذه الروائع في مسبك المطبعة الادبية الذي كان يبيع انتاجه الى كثير من البلدان التي تستعمل الاحرف العربية في الطباعة من سيلان الى الاميركتين.

وشاء سوء الطالع ان تصاب المطبعة الادبية عام ١٨٩٥ بحريق اتى على اكثر ما فيها ومنها الابتكارات الجديدة غير ان استعمالها سابقا الم يحرمنا من التعرف عليها. يمكن الاطلاع على بعض هذه النماذج في الصفحات: ٦٣ و٦٤ و٦٦.

اما مكان المطبعة فكان قائما على وجه التحديد في الطابق العلوي الاول من بناية تملكها عائلة أياس في السوق المشهور بهذا الاسم الى الآن. وبقيت هناك ثمان وثلاثين سنة. وعام ١٩١٥، انتقلت الى بناية الرهبنة الشويرية في شارع «البوسطة القديمة» المعروف حاليا بشارع البطريرك الحويك، وقد

#### ج ـ الابواب ـ

في العدد التاسع، تصبح اكثر العناوين محفورة: ( تلغرافات »، ( أخبار سياسية »، « حوادث شتى » ... الخ.

وما نصل الى العدد الخامس عشر حتى نلاحظ ان جميع العناوين اصبحت محفورة وهي ثابتة الى حد ما، اذ انها لابواب لا لحوادث، لذلك نراها تقريبا في كل الاعداد. وهنا تجدر الاشارة الى ان الاخبار لم يكن لها عناوين بعكس جرائد اليوم اذ ان العناوين الكبرى في الصحف المعاصرة هي للخبر لا للموضوع وعنوان « الباب » ان وجد فاكثر القراء لا يرونه وذلك مقصود من قبل الناشر. لقد اكتفت جرائد اليوم، كل منها حسب عرف خاص بها، وقابل للتغيير، ولكن من دون اسراف، بتخصيص صفحات معينة لاخبار او مواضيع معينة وهكذا اعتاد كل قارىء على جريدته يجد الخبر او الموضوع الذي يريد بسرعة وبلا تفتيش.

وان كان التحرك في مواد الصفحات رصينا ونادرا في جرائد اليوم، خوفا من اضاعة القارىء المداوم، فان «لسان الحال» في اول نشأتها كانت اكثر تململا واسرع حركة. فالابواب كان يطرأ عليها تعديل من حيث التسمية والموقع، فباب «الاخبار المحلية» صار اسمه في العدد العاشر: «حوادث بلدية»، وفي السادس والعشرين نراه يقفز من الصفحة الرابعة الى الاولى، مكان الافتتاحية، لتختفي هذه على ان تظهر في فترات متقطعة. ونرى في العدد الخمسين، لاول مرة، اعلانا في الصفحة الاولى، بينما جرت العادة قبل ذلك ان تحتل الاعلانات الصفحة الاخيرة دون سواها.

في جرائد اليوم تتوزع الصور والرسوم على الصفحات المتعددة باشكال واحيانا بالوان مختلفة، بلا حساب، غير أن هذه النعم لم تعرفها «لسان

احتلت مكانها الاول، وما زالت، مطبعة طبارة وبقيت المطبعة الادبية في مركزها الجديد حتى عام
 ١٩٦٠ تاريخ هدم البناء: فبيعت وانتهى عمرها الطويل ليقام مكانها بناء حديث حيث كان يوجد مطعم 8 اللوكولوس ».



الصورة الأولى التي ظهرت في « لسان الحال » العدد 11 في إعلان تجاري.

الحال » في ايامها الاولى وعلينا ان ننتظر العدد الاربعين لنرى اول صورة تظهر على صفحات جريدتنا وقد كانت لصندوق حديدي في اعلان تجاري، وهذا يعود بنا للمرة الثالثة الى دور الاعلان في تطوير الجريدة بشكل عام.

التطور لا يقف عند تنقل باب من صفحة الى اخرى او عند ازدياد عدد العناوين المحفورة وظهور الصور، بل اننا نلاحظ في العدد ١٤٠١ تاريخ ٨ آذار ١٨٨٨ اسم « السلطان عبد الحميد خان » وقد طبع على سطر مستقل « بماء الذهب ».

ومع الزمن اخذت تقنيات الطباعة والامكانيات المادية تزداد، ففي العدد المدين الريخ ٢١ حزيران ١٨٨٨ نرى ايضا صورة الامبراطور فريديريك الثالث وقد حفر على الكليشيه باحرف لاتينية N. Sarkis واعتادا على المعلومات الواردة سابقا عن مسبك الجريدة ومطبعتها يدلنا حرف N على ان حافر الصورة هو نجيب سركيس.

#### د \_ حجمها. \_

كانت «لسان الحال » نصف اسبوعية ثم صارت تصدر ثلاث مرات في الاسبوع ثم اربعا حتى انتهى بها الامر في ١٦ حزيران ١٨٩٤ الى ان تصدر بمظهرها اليومي كما اشرنا سابقا.

لم تقتصر الغزارة على كثرة الاعداد فقط بل تعدتها الى ازدياد حجم الصفحات، والنمو في المجالين حصل في وقت واحد. وقد وقفنا على عدد طريف يصور تطور الجريدة نحو الكبر وهو العدد رقم ١١٢٥، السنة الثانية عشرة، الصادر بتاريخ ٣١ كانون الأول سنة ١٨٨٨ واتضح لنا به ان الجريدة كانت عند صدورها تتسع ل ٢٢٤ سطرا « وبلغت الآن، ٢٤٠ سطر » (١) وان طول الصفحة، في السنتين الأولى والثانية كان ٣٧ (٢) سنتمرا وعرضها ومرك كل عمود يتسع لستة وخمسين سطرا.

<sup>(</sup>١) كانت تتسع لسان الحال قبل احتجابها القسري في الحرب اللبنانية لثمانية آلاف وتسعمئة وستين سطرا.

<sup>(</sup>٢) لدى قياس العدد الاول تحققنا ان طوله ٤٠ سنتم وعرضه ١/٢ ٢٧ سنتم

اما في السنة الثالثة فبلغ طول الصفحة ٤٠ سنتيمترا وعرضها ٢٥، كل عمود يتسع لـ ٦١ سطرا.

وفي السنة السابعة بلغ طول الصفحة ٤٢ سنتيمترا وعرضها ٤٠، كل عمود يتسع لـ ٦٣ سطرا.

وفي السنة العاشرة بلغ طول الصفحة ٤٦ سنتيمترا وعرضها ٣٠، كل عمود يتسع لـ٦٨ سطرا.

وفي السنة الحادية عشرة بلغ طول الصفحة ٤٨ سنتيمترا وعرضها ٣٠، كل عمود يتسع لـ ٦٩ سطرا.

وفي السنة الثانية عشرة بلغ طول الصفحة ٥٠ سنتيمترا وعرضها ٣٦، كل عمود يتسع لـ ٧٤ سطرا.

هکذا کان شکل «اللسان» و «... ما زال علی ازدیاد حجما وصفحات حتی صار اکبر جریدة فی لبنان وسوریة » (۱)

واستمراراً في المقارنة نأخذ عددا صادرا سنة ١٩٦٠ وآخر سنة ١٩٧٢ فنلاحظ ان الجريدة في سنتها الثالثة والثمانين كان طول الصفحة ٢٠ سنتيميتراً بعرض ٤٥، وفي كل عمود ٧٤ سطرا، وعدد صفحاتها اربع وفي سنتها الخامسة والتسعين صار طول الصفحة ٥٨ سنيمتراً بعرض ٤٢ ولكن في كل عمود ١٤٠ سطرا، بصفحات ثمان.

بعد ابداء كل هذه الملاحظات حول شكل الجريدة لا بد من التعليق على المحتوى.

<sup>(</sup>١) جرجي نقولًا باز في كلمته في اليوبيل الذهبي من كتاب اليوبيل عام ١٩٢٧

# ثانیا ــ المحتوی

# ١ ــ افتتاحية العدد الاول

#### أ \_ التنقيط \_

افتتاحية العدد الاول من لسان الحال تقع في اربعة وثلاثين سطرا من اسطر اعمدة الجريدة. وقد تخللتها حمس عشرة نقطة موزعة على الشكل التالي: احدى عشرة نقطة في الاسطر السبعة الاولى (الحادية عشرة بعد لفظة « وبعد... ») النقطة الثانية عشرة في السطر... الثالث والعشرين، الثالثة عشرة في السابع والعشرين، الرابعة عشرة في التاسع والعشرين، الخامسة عشرة في الثاني والثلاثين...

ولعل الكاتب تنبه فجأة الى كثرتها بلا مبرر في الاسطر الاولى فعمد الى الاقلال منها حيث بدأت تلح الحاجة اليها... حتى اذا ما انتهت الافتتاحية لم يكلف نفسه عناء وضع « النقطة النهائية » وكثيرا ما غابت هذه الاخيرة عن اكثر النصوص. أكثر من ثلثي النقط يستنفد في الخُمس الأول للقطعة، فلا يعقل والحالة هذه، ان يكون هذا التوزيع عادلا، او حتى صحيحا. فهو غزير حيث لا حاجة اليه، شحيح بين اكثر الجمل عطشا. فبالامكان اذن، ان لم اقل من الضروري، الاستغناء عن اكثر النقط، وابدال المتبقي منها بالفواصل، التي لم يكن قد عرفها مسبك « المطبعة الادبية » على ما يبدو. بل لعله اسلوب العصر، وضرورة الوقف على المقاطع المسجعة، او لعل الرغبة في اظهار الصناعة الكلامية دفعت بالكاتب الى وضع نقطة بعد كل « قافية ». وكأن النقطة اصبحت من مستلزمات المحسنات اللفظية. اذ انها بغياب السجع، النقطة اصبحت من مستلزمات المحسنات اللفظية. اذ انها بغياب السجع، النقط بين كلماتها وبعدها، لتطغو احيانا عليها.

## الخيس في ٦ و١٨ تشرين الأول سنة ١٨٧٧

بيروت الخميس في ١٨ تنربن الاول المحدُّ اللِّي يُسمَ جِهِ في الندرُ والاصال ويعطن منعمناً **جمداد آلاتو لسان الحمال . حدًّا بدُّوم اناء الليل واطرافهم** المهار ماغردقري وترنم هزار . ونسالة تعالى جل شاء ان ﴿ لعزوالاتمال . ويويد بالنصر والاجلال . خير السلطان الفازي الاعظر عبد الحميد خان . و ينم ــلطتنومدى الازمان . ومجافظ رجال دوانهِ السي وبالربين العالمين الوفاق والسلام. وبعدُ . فان بلادنا كما سير مها اسباب العلوم والآناب وصارحب مطالعة كنبها ملكة سبح كثيرين من الادباء والاذكياء وكانت الجرائد من اقرب للرسائل وإجداها الصول على الرة العلوم وإعهلها لنيل الوائد المعلنة فيكل فن بادرنا اجابة لكثيرين من احاننابه الانكال هليه تعالى بنشر جر بنقسياسية وتجار بة وادبية ذات اربع صخات تنشرمرتين في الاسبوع يوي الاثنين والخيس تحتّ اسملسان اكمال نضينها اجل لآخبار السياسية الداخلية وإنحارجيت مع ما يرغب فيه كل ناجر من بيان الاسعار وغيرها وسنصبها قريبًا أن شاء الله مجرية أخرى سياسية وعلية وصناعية وناربخية على هيئة كراسة ذات ست عشرة صفة نطبع مرة في الاسبوع تحت امع المشكاة نضمنها اهم ما برد في اخبار السياسة ما هوجد بر بان يذكر و بلتمس في جميع الاعصار وندرج فيها فصولاً في العلومر والصنائع والاختراعات ومباحث الزراعة والم بنضاف اليها من الكلام على المعادن وخواسها وإخزاجها الى ما شاء الله ما بجري هذا الجرى ونفرد فيها حلاً لتاريخ من نواريخ ١٧ م اكنا لية ما نعلم المار الجمهورلة .وقد جعلنا قيمة الاشتراك بانجر بدنين معًا في يوروث ولبنان ليرة عانية في السنة وبكل على حديهـــا اربعة هدر فرنگا ول ا في سائر انجهات فغير آشنراكها معًا اثنان وثلاثون فرنكا واشتراك لسان انحال علىجدته نمانية عشر فرنكا وللملكاة تسعة عشر فرنكا خالصة اجرة البريد . وعند وجود جِل في انجرية سننشر ان شأء الله اساء حضرات الوكلاء بي الجهات . هذا وللامول أن ما برائه حضرة الجمهور من انفات انجرية وتحريها نقل الاخبار عن اصدق الرواة بجعلهم ان بهادرول الاشتراك نشيطا للعل فان مكذا مشروعات عمومية لا نقوم الآ بالمعاونة . وسنزيد اعالنا نحسينًا بإنفانًا ونسال الله ان يعضد المشروعات الإدبية وبنهي اكمالة انحاضرة بما يوخير لمدولتنا المسلمة وحوجير سنتول

افتتاحيّة العدد الأول من جريدة «لسان الحال » ويُلاحظ الطابع الأميري وقد جاء فوق الكلام. انتهت الافتتاحية بلا نقطة نهائية كما رأينا، و بلا توقيع ايضا. ولكننا نعتقد انها من انشاء خليل سركيس وربما كل ما في الجريدة هو له، لا لان اسمه يرد في اسفل العمود الاخير من الصفحة الاخيرة (۱) بل لان « مؤسسها الطيب الذكر والاثر يأبي الا ان يكتب المقالة الاولى بقلمه الرشيق واسلوبه السهل الطلي... » (۱)

# افتتاحية العدد الاول بيروت الخميس في ١٨ تشرين الاول

الحمد لله الذي يسبح بحمده في الغدو والاصال. وينطق مفصحا بتعداد آلائه لسان الحال. حمدا يدوم اناء الليل واطراف النهار. ما غرد قمري وترنم هزار. ونسأله تعالى جل شأنه ان يؤيد بالعز والاقبال. ويؤيد بالنصر والاجلال. حضرة مولانا السلطان الغازي الاعظم عبد الحميد خان. ويشيد اركان سلطنته مدى الازمان. ويحفظ رجال دولته العلية الكرام. ويلقي بين العالمين الوفاق والسلام. وبعد، ان بلادنا لما قويت فيها اسباب العلوم والآداب وصار حب مطالعة كتبها ملكة في كثيرين من الادباء والاذكياء وكانت الجرائد من اقرب الوسائل واجداها للحصول على ثمرة العلوم واسهلها لنيل الفوائد المختلفة في كل فن بادرنا اجابة للكثيرين من احبائنا بعد الاتكال عليه تعالى بنشر جريدة سياسية وتجارية وادبية ذات اربع صفحات تنشر مرتين في الاسبوع يومي الاثنين والخميس تحت اسم لسان الحال نضمنها اجل الاخبار السياسية الداخلية والخارجية مع ما يرغب فيه كل تاجر من بيان الاسعار وغيرها الداخلية والخارجية مع ما يرغب فيه كل تاجر من بيان الاسعار وغيرها

<sup>(</sup>١) كانت القوانين الصحفية تفرض على صاحب الامتياز بعد المراقبة وطبع الجريدة ان يرسل الى قلم المكتوبجي ثلاثة اعداد وفي ذيلها امضاؤه بخط يده تحت توقيعه المطبوع.

<sup>(</sup>٢) نسيب صبرا (ابن اخت خليل سركيس) ومن كلمة له في اليوبيل الذهبي. كتاب اليوبيل الذهبي ص

وسنصحبها قريبا ان شاء الله بجريدة اخرى سياسية وعلمية وصناعية وتاريخية على هيئة كراسة ذات ست عشرة صفحة تطبع مرة في الاسبوع تحت اسم المشكاة نضمنها اهم ما يرد في اخبار السياسة مما هو جدير بان يذكر ويلتمس في جميع الاعصار وندرج فيها فصولا في العلوم والصنائع والاختراعات ومباحث الزراعة وما ينضاف اليها من الكلام على المعادن وخواصها واستخراجها الى ما شاء الله مما يجري هذا المجرى ونفرد فيها محلا لتاريخ من تواريخ الامم الخالية مما نعلم ايثار الجمهور له. وقد جعلنا قيمة الاشتراك بالجريدتين معا في بيروت ولبنان ليرة عثمانية في السنة وبكل على حدتها اربعة عشر فرنكا واما في سائر الجهات فقيمة اشتراكهما معا اثنان وثلاثون فرنكا واشتراك لسان الحال على حدته ثمانية عشر فرنكا والمشكاة تسعة عشر فرنكا خالصة اجرة البريد. وعند وجود محل في الجريدة سننشر ان شاء الله اسماء حضرات الوكلاء في الجهات. هذا والمامول ان ما يراه حضرة الجمهور من اتقان الجريدة وتحريها نقل الاخبار عن اصدق الرواة يجعلهم ان يبادروا للاشتراك تنشيطا للعمل فان هكذا مشروعات عمومية لا تقوم الا بالمعاونة. وسنزيد اعمالنا تحسينا واتقانا ونسأل الله ان يعضد المشروعات الادبية وينهى الحالة الحاضرة بما به خير لدولتنا العلية وهو خير مسؤل.

## ب \_ المقاطع \_

تجدر الاشارة الى ان الافتتاحية كتبت بمقطع واحد بالرغم من الافكار التي تضمنتها. وان غابت النقط، او النتقيط اجمالا، عن الافتتاحية فهي تغيب عن كل مواد الجريدة تقريبا. وكاننا امام قصيدة سريالية للراغون او ايليوان (من حيث اختفاء النقط لا اكثر).

وان كانت الافتتاحية بمقطع واحد، فكذلك هي سائر مواد العدد الاول. والمقطع الجديد يعني دائما خبرا جديدا لا علاقة له بسابقه. غير ان المواد

وهكذا كانت حال اللغة، من حيث الشكل في نهاية القرن الماضي. غير ان الوضع تغير، ومع الزمن اصبحنا نقطع واحيانا اكثر من الحاجة وصرنا ننقط وباسراف في بعض الاوقات. حتى ان البيت الواحد من الشعر، او الشطر، صار يكتب على عدة سطور. مقال الامس لو قطع لاحتل مساحة اوسع بقليل من التي كان يحتل، بعكس بعض الكتابات الشعرية او النثرية الحديثة، فلو كتبت هذه كما يجب ان تكتب لضمرت الصفحات الى ربع ما هى عليه.

## ج \_ اللغة \_

وزيادة على مشكلة النقطة والمقطع في العدد الاول ومجموعة اعداد السنوات الاولى تستوقفنا ملاحظة تتعلق بعجز اللغة عن تسمية عدد من المخترعات العلمية او التعابير الحديثة او الالفاظ الجديدة. وهي اكثر من ان تعد وتحصى. وقد « اقترحت الجريدة مرارا على المتأدبين واساطين اللغة ان يضعوا الفاظا ترادف بعض التعابير الاجنبية وينحتوا منها الفاظا تكون على

<sup>(</sup>١) طبع القاهرة طبعة قديمة من غير تاريخ

اوزان الاسماء العربية. فصادف اقتراحها استحسان المشتغلين باللسان العربي وهكذا درجت بالاستعمال الفاظ كثيرة اقرها الادباء في كتاباتهم (١) ».

وهربا من هذا العبء الذي حملته الصحافة في اول نشأتها كثيرا ما نقرأ فيها كلمات اجنبية منقولة بلفظها ولكن بالحرف العربي. نذكر منها: تلغراف للبرقيات، غزته للجريدة، المانيفاتورة للانسجة، روفلفر للمسدس، بدأ استعمالها بالغدارة المسدسة، قونسلوس او قنصلاتو التي لم تعرب واصبحت قنصلا، الكروسة للعربة فللطريق، الافوكاتو للمحامي، الفرقاطات للبوارج الحربية، الفابور للباحرة، القندراتو للاتفاقية، البانكنوت للعملة الورقية... (٢)

واذا كنّا قد « تبنّينا » بعض الالفاظ الجديدة، وبعضها فُرض علينا فرضا، وعربنا ما عربناه ونحتنا ما نحتناه، واذا كان لعلماء اللغة وللزمن وكثرة التداول فضل على العربية فيجب الا يغيب دور جريدة « لسان الحال » عن هذا الميدان ايضا، للمجهود الذي بذلته هي الاخرى. فقد كانت تسعى دائما الى ارضاء القارىء ورفع المستوى الادبى والطباعى وزيادة الابواب والصفحات.

# ٢ المواد

باستعراضنا لبعض الاعداد من سنين مختلفة نستطيع ان نقف على مدى الثورة الاخبارية وكثرة المواد التي وصلت اليهما.

ــ في العدد الأول ــ

مواد العدد الاول كانت على الشكل التالى:

<sup>(</sup>١) طرازي : تاريخ الصحافة العربية ج ٢ ص ٢٧

<sup>(</sup>٢) ذلك ان العملة المتداولة كانت معدنية والورقية لم تعرف في هذه البلاد الا في نهاية الحرب العالمية الاولى ومن هذه التسميات المتعلقة بالوحدات المالية : ليرا ذهب (او العثمللية) متلك (من متاليك) لربع الغرش او نحاسة للبارتين ... الخ

# الصفحة الأولى (١):

## العمود الأول :

- \* ١ ــ الافتتاحية ( بتاريخ وبلا عنوان ).
  - \* ۲ ــ فاصل مطبعي.
- \* ٣ ــ الحرب العثمانية الروسية ( بلا عنوان ) .

## العمود الثاني:

- \* ١ \_ تتمة (٢) الحرب العثمانية الروسية.
  - \* ۲ \_ فاصل مطبعی.
- \* ٣ (عنوان : «تلغراف » بخط مطبعي ثلث قياس ٨٤ وتحته عنوان ثان بخط نسخي قياس ٢٤ : «روتر وهافاس بالاسكندرية » يلي ذلك برقيات تتكلم على الحرب العثمانية الروسية ).

#### العمود الثالث:

- \* ۱ ــ تتمة « التلغرافات » .
  - \* ٢ ــ فاصل مطبعي.
- \* ٣ ــ عنوان بخط مطبعي ثلث قياس ٢٤ : تلغرافات « حديقة الاخبار ».
  - \* ٤ ــ فاصل مطبعي.
- \* ٥ ــ عنوان (ولكن بحجم الحرف المستعمل لطبع الاخبار ومن نوعه) : «نشرت جريدة الديلي نيوز التلغرافات الآتية بتاريخ ٢٩ ايلول الماضي «وتتناول البرقيات العثمانية الروسية ».

<sup>(</sup>١) كانت الصفحة تتسع لثلاثة اعمدة.

 <sup>(</sup>٢) تجدر الاشارة الى أن الخبر يبدأ في عمود وتجد تتمته في الثاني او في الصفحة التالية من دون الاشارة الى انه « يتبع » او الى « تتمة ».

#### الصفحة الثانية:

العمود الأول:

- \* ١ ــ تتمة العمود الاخير من الصفحة السابقة.
  - \* ۲ ـ فاصل مطبعي.
- \* ٣ عنوان بقياس حرف الصفحة: «تلغراف روسي رسمي » وبالطبع موضوع « التلغراف » الروسي كموضوع « التلغرافات » السابقة عن الحرب نفسها.

العمود الثاني :

\* ١ ــ تتمة للاول.

العمود الثالث:

\* ١ ــ تتمة للثاني وللاول.

نلاحظ هنا ان الصفحة الثانية حروفها كلها صغيرة. وبمعنى اوضح نرى ان العنوان اليتيم «تلغراف روسي رسمي » كتب بحجم حرف الصفحة نفسها كما اشرنا وان هذا «التلغراف » يبدأ في منتصف العمود الأول ولا ينتهي مع الثالث اذ ان تتمته تصل الى الصفحة الثالثة كما سنرى و «التلغراف » الروسي هذا ينقل اخباره من مدن مختلفة «كبطرسبورج» و «فيينسا» و مختلفة «كبطرسبورج» و «أينا» و «بخسارت» و «موسكو» وغيرها كما يورد «بخسارت» و «موسكو» وغيرها كما يورد يتألف من مقطع واحد ويبدأ غالبا بذكر اسم المدينة، او المراسل، او مكتب الجريدة، مصدر «التلغراف» وقد يذكر التاريخ في بعض الاحان.

#### الصفحة الثالثة:

العمود الأول:

- \* ۱ ــ تتمة العمود الشالث من الصفحـة الثانيـة ( « التلغراف » الروسي الرسمي... )
  - \* ۲ \_ فاصل مطبعی.
- \* ۳ عنوان كبير قياس ٤٨ من حرف المطبعة بالخط الثلث: (شبيه بعنوان «تلغرافات» الواردة بالصفحة الاولى من حيث الحجم ونوع الخط) « اخبار سياسية » وتحته بخط اصغر اخبار « الليفانت هرالد (١) الاخيرة » وهنا ترد اخبار متفرقة ولكن اكثرها يدور حول الموضوع السابق نفسه

## العمود الثاني :

- \* ١ -- تتمة العمود الأول.
  - \* ۲ ـ فاصل مطبعي.
- \* ٣ عنوان قياس ٢٤ بالخط النسخي : «الحالة المحربية في البلغار » ( هي الحرب نفسها اذ انها كانت تجري على الارض البلغارية ولكن بين جنود عثمانيين وروس ) وهذا الخبر ينتهي مع العمود.
  - \* ٤ ـ فاصل مطبعي.

## العمود الثالث :

- ا سعنوان صغیر : العساكر الروسیة ( العنوان یدل بوضوح عن المحتوى ).
  - \* ۲ ـ فاصل مطبعي.

<sup>(</sup>١) صحيفة مسائية تصدر بالانكليزية في اسطنبول.

\* ٣ ــ مستر كلادستون وفرنسا (عنــوان صغيــر) والموضوع كما يدل العنوان يتناول العلاقات الانكليزية الفرنسية.

#### الصفحة الرابعة:

العمود الأول:

- \* ١ ــ تتمة العمود الثالث من الصفحة السابقة -
  - \* ۲ ــ فاصل مطبعي.
- \* ٣ عنوان بالحرف الثلث قياس ٤٨ : «حوادث شتّى » ( مجموعة من الاخبار المتفرقة المختلفة المواضيع ) .
  - \* ٤ \_ فاصل مطبعي.
  - \* ٥ ــ بحرف صغير : « الحريقة في الاستانة ».

### العمود الثاني :

- \* ١ ــ تتمة العمود الاول.
  - \* ۲ ــ فاصل مطبعي .
- \* ٣ ــ قوات الدول البحرية.
  - \* ٤ \_ اختراع جديد.
  - « o \_ مراسلات الجهات.

الشام في ١٦ الجاري: ترد هذه العناوين بخط صغير وبلا فواصل بينها مع انه لا ارتباط بين محتوياتها.

#### العمود الثالث:

- \* ١ ــ تتمة العمود الثاني.
  - \* ٢ ــ فاصل ـ
- \* ٣ ــ عنوان كبير ( خط ثلث قياس ٤٨ ) « اخبار محلية »
  - \* ٤ ــ فاصل،

- \* ٥ ــ عنوان كبير (خط ثلث قياس ٤٨) « المالية والتجارة ».
  - \* ٦ ـ خط مزدوج ينهى العمود الاخير
- \* ٧ ــ المطبعة الادبية خليل سركيس. هاتان العبارتان تنهيان الصفحة الاخيرة والجريدة .

بعرض عناوين العدد الاول وملاحظة كيفية توزيعها على الاعمدة وتتخلل الفواصل المطبعية لها، نجد ان الفاصل يأتي بعد كل خبر، اذا استثنينا سقوطها بين اخبار العمود الثاني من الصفحة الرابعة، وان العناوين الصغيرة في اغلب الاحيان، ومع شيء من التساهل، نستطيع ان نلحقها بالكبيرة. وبشكل اوضح يمكن اعتبار كلمة «تلغرافات» التي ترد في العمود الثاني من الصفحة الاولى، بالحرف المكتوب بالخط الثلث، قياس ٤٨، يمكن اعتبارها عنوانا لزاوية او لباب تنضوى تحته كل «التلغرافات» الواردة الى الجريدة. واذا ما اعدنا النظر نتأكد من صحة هذه الملاحظة.

وبالقياس نفسه تنضوى العناويين الاربعة: اخبار الليفانت هرالد الاخيرة والحالة الحربية في البلغار والعساكر الروسية ومستر كلادستون ، والتي تنشر في الصفحة الثالثة، تحت العنوان الكبير اخبار سياسية. وقس على ذلك ما تبقى من «ابواب». ان الذي يمنع القارىء من ملاحظة، تقسيم العدد الى ابواب، من الوهلة الاولى هو ان الفواصل المطبعية التي تستعمل بين الباب والآخر هي نفسها التي تفصل بين الحبر والحبر.

هذا ما لاحظناه حول مواد العدد الاول وكيفية توزيعها. فلنقرأ ما كتب غيرنا (١) وما كانت ملاحظته في الحقبة الاولى.

... « ومواد لسان الحال تشتمل اليوم على المواضيع الآتية: في الصفحة الاولى:

\* ۱ ــ مقالة افتتاحية سياسية او عمرانية (مع ان الافتتاحيات لم تكن تكتب في كل الاعداد)

<sup>(</sup>١) فيليب دي طرازي في كتابه تاريخ الصحافة العربية المطبوع سنة ١٩١٣ المجزء الثاني ص ٢٨

- \* ٢ ــ ثم اخبار بريد اوربا
- \* ٣ ــ وخلاصة اقوال صحف الكون

## وفي الصفحة الثانية:

\* ١ ــ الانباء البرقية والاخبار المحلية ومراسلات الجهات

## وفي الصفحة الثالثة:

- \* ١ ـــ اسعار التجارة والقراطيس المالية وحركة البواخر واحوال ميزان الحرارة والمطر
- \* ٢ ــ وفصل في رواية تهذيبية، يستطيع قراءتها كل انسان لخلوها من كل ما يشين الآداب.

#### والصفحة الرابعة:

\* ١ ــ مختصة بالاعلانات الكثيرة على اختلاف انواعها وهي مطبوعة طبعا نظيفا وحروفها مصنوعة في المسكب الخاص بالجريدة »

## ویکتب آخر (۱):

« ومما امتازت به جريدة « لسان الحال » ان قارئها يرى في كل عدد منها ابوابا منسقة تنسيقا جميلا.

يجد في صدرها مقالة افتتاحية بليغة يلم بها الكاتب بمجمل الاحوال السياسية، ويليها مقالة علمية، وشيء نفيس من منظوم مشاهير الادباء. ثم يطالع اخبار البجهات وخلاصة ما ورد في الجرائد الاخرى. حتى ينتهي الى رواية او اثنين. ويقرأ في كل عدد شيئا عن أخبار البورصة واسعار النقد والفكاهات المضحكة ».

<sup>(</sup>١) داود قربان : كتاب اليوبيل الذهبي ص ٢١١ (طبع ١٩٢٧)

ونعود الى المراقبة الخاصة ولنأخذ العدد الاخير (٢) الذي اصدره خليل سركيس (٢) حفيد المؤسس.

## الصفحة الاولى:

- \* ١ ــ اخبار عالمية
- \* ٢ ـ بعض الاخبار المحلية الهامة
  - \* ٣ ـــ شعر
  - \* ٤ ــ مقال وطنى
- دراسة ادبية وصورة لأمين الريحاني.

### الصفحة الثانية:

- \* ١ ــ اخبار محلية
- \* ۲ ــ موضوع ادبي

الصفحة الثالثة:

\* ١ ــ عدة مواضيع ادبية واجتماعية

صوت الغائب ١٩٥٦ منشورات الندوة اللبنانية

من لا شيء ١٩٥٨ منشورات الندوة اللبنانية

ايام السماء ١٩٦٠ منشورات الندوة اللبنانية

وصية في كتاب ١٩٦٠ منشورات الندوة اللبنانية

ارضنا الجديدة ١٩٦٢ منشورات الندوة اللبنانية

مصير ١٩٦٥ منشورات الندوة اللبنانية

جعيتا ١٩٧٠ منشورات الندوة اللبنانية

ترجمت مختارات من انتاجه الى الفرنسية والانكليزية والاسبانية والبرتغالية عرب « بدايات الخليقة » لرينه حبشي و « الاعتراف » لجان جاك روسو .

<sup>(</sup>١) العدد ١٨٥٠٧ السبت في ١٦ كانون الثاني ١٩٦٠

<sup>(</sup>٢) ولد خليل سركيس في بيروت عام ١٩٢١ في بيت اتقن صناعة الادب واللغة والصحافة والسياسة وتفتحت عيناه على خزائن الارث الكبير فاختار الادب من دون تردد زاهدا بالثروات الاخرى ومنها المطبعة الادبية التي باعها. ولسان الحال التي تخلى عنها بعد ان تسلم تحريرها من عام ١٩٤١ لينصرف الى التأليف والترجمة.

بدأ دروسه في جامعة القديس يوسف واتمها في الاميركية. من كتبه:

الصفحة الرابعة:

- \* ۱ \_ تتمات.
- \* ٢ ـــ برنامج سباق الخيل.

وتتوزع الصفحات الثانية والثالثة والرابعة بعض الأعلانات ويطغو اللون الادبي على الجريدة كلها.

وقبل الانتهاء من دراسة المواد في لسان الحال لنا وقفة اخيرة مع عدد (١) من اعداد الحقبة الرابعة (٢) مع العلم انها كلها يكاد يكون تبويبها واحداً.

الصفحة الاولى:

- \* ١ ــ عناوين كبيرة بالاحمر والاسود.
  - ٢ اخبار عالمية .
    - « ۳ ــ تعليق .

وككل الصفحات الاولى في جميع الجرائد تتزاحم الاخبار المهمة مهما كانت هويتها لتأخذ نصيبا منها، وقد وجدت «لسان الحال» حلا لهذه المشكلة وكي تستوعب هذه الرقعة المفضلة اكثر عدد ممكن من الانباء، فتحت صدرها لعناوين أخبار الصفحة الثانية.

## الصفحة الثانية:

- \* ١ ــ تفاصيل عناوين الصفحة الاولى.
  - ٢ آخر الاخبار اللبنانية .
    - \* ٣ ــ تتمات .
    - « ٤ \_ اسعار العملات.
      - \* ٥ \_ باب الوفيات.

<sup>(</sup>١) العدد ۲۲۳۰۸ .

 <sup>(</sup>٢) الحقبة الاولى مع الجد والثانية مع الابن والثالثة مع الحفيد والرابعة مع صاحبها الحالي جبران
 حايك .

الصفحة الثالثة:

- \* ١ \_ الاقتصاد والمال.
  - \* ۲ ـ الرياضة .
- \* ٣ \_ الاعلانات المبوبة .

الصفحة الرابعة:

\* ١ \_ السياسة اللبنانية .

#### الصفحة الخامسة:

- \* ۱ ــ حوادث واخبار.
- \* ٢ ــ بعض الاعلانات الرسمية التي تغذى بها الدولة الجرائد بين يوم وآخر.

الصفحة السادسة:

- \* ١ ــ اهم الاخبار العربية والعالمية.
  - \* ٢ \_ بعض الاخبار القصيرة -
- \* ٣ \_ زاوية خاصة بالكلمات المتقاطعة وبرامج التلفزيون والسينما معها حظ اليوم حسب الابراج.
- \* ٤ \_ ثلاثة اخبار مختارة من اعداد قديمة للجريدة: الاول مضى عليه ٢٥ سنة والثاني ٥٠ سنة والثالث ٧٥ سنة.
- \* ٥ ـــ ايام الاربعاء والخميس والجمعة: تحقيقات مأخوذة غالبا من صحف اجنبية في مواضيع مختلفة تتناول مجالات المعرفة من طب وجنس وعلم نفس واختراع وتصوير ونحت وغير ذلك. اما عدد يوم الثلاثاء ففيه زاوية مخصصة للقراء ويوم السبت تنشر بحوث في المسرح والتلفزيون والسينما، اما الادب فله يوم خاص به ايضا: الاحد.

#### الصفحة السابعة:

\* ١ ــ « لسان حال» الجرائد اللبنانية. حيث تنشر مقالات وافتتاحيات وكاريكاتير مأخوذة عن جرائد الصباح المحلية.

الصفحة الثامنة:

\* ۱ ــ اخبار اجتماعية، واذا ما قلّت هذه أخذ مكانها مقال او تعليق او صورة طريفة.

هذه هي صفحات الجريدة كصفحات اكثر جرائد اليوم وتلك هي موادها موزعة على الابواب بشكل واضح، مثبتة في اماكنها من دون تغير او تبديل. ويقابل هذا الجمود في زوايا المواضيع تحرك دائم في توزع التعليقات والصور المختلفة والاعلانات والتتات على جميع صفحات الجريدة ولا يصل الى الاولى الا المحظوظ منها، مع بقاء هذه الصفحة المكان المفضل لابراز آراء الكتاب والمحررين اصحاب الوزن الثقيل.

وبعد استعراض تطور ابواب « لسان الحال » في مراحل متعددة، نستطيع استخراج الملاحظات التالية:

كان العدد الاول خاليا من الاعلانات (۱) ومن البحوث الادبية والقصائد الشعرية والرسوم والصور، وببطء ولكن بخطوات ثابتة اخذت الجريدة تتقدم في مختلف المجالات، حتى ضاقت صفحاتها بالاعلانات (۱)، وكثيرا ما شكا القراء من ذلك، وصارت منبرا للادباء. وشيئا فشيئا ظهرت القصائد واحتلت فيها مكانا مرموقا، وصارت تنشر مساجلات ادبية وترجمات لروايات تظهر متسلسلة. ومع خليل رامز سركيس غلب فيها اللون الادبي على الاخباري والسياسي. وبتقدم الصحافة تنوعت الاختصاصات، وبدل ان تفرد في الجريدة او المجلة صفحة او اكثر للادب او المسرح او التصوير، صدرت صحف الطب والسينما والشعر وغير ذلك من فنون الثقافة والمعرفة، وهي تختلف اختلافا بينا عن السياسة لا من حيث الاخراج والتبويب وعمق البحث بل من حيث الامتياز (۱) ايضا.

<sup>(</sup>١) اول اعلان صدر في العدد ٣ لحداد يعمل في بحمدون.

<sup>(</sup>٢) بعضها يطبع باللغة الفرنسية

<sup>(</sup>٣) لا يحق للصحف الادبية من الوجهة القانونية البحث في الامور السياسية او نشر الاخبار

# ٣ ــ مصادر المواد

كانت « لسان الحال » في عددها الاول قد وعدت القراء في الافتتاحية انها ستنشر اسماء حضرات الوكلاء في الجهات وفي مكان آخر (۱) ، وفي وقت آخر كانت تأمل « من حضرات المشتركين في جهات نابلس والقدس الشريف وحيفا ويافا ان لا يؤخروا دفع المطلوب منهم للوكيل المتجول جناب سعيد افندي الخوري » الذي أرسل خصيصا لذلك، والوكيل هو غير المراسل او المكاتب (۱) كما كان يسميه « اللسان ».

ولم تكن الرسائل الواردة من « الجهات » توقع من قبل المراسلين.. حتى ان السلطة كانت تجهل كالقراء اسماءهم: ذلك ان احد (٢) مكاتبي اللسان في عكا ارسل رسالة شديدة اللهجة « يندد فيها بمغامز بعض مأموري الحكومة في تلك الشقة من البلاد. وما طبعت على صفحات اللسان حتى طلبت الحكومة في بيروت من صاحب « اللسان » المرحوم خليل سركيس ان يعلن لها اسم الكاتب لتقاصصه على ما كتب ولكن صاحب «اللسان» رفض طلبها هذا محافظة على الواجبات الصحفية في مثل هذه الحوادث. فهددته بإيقاف « اللسان » مدة طويلة ». وافهمته جليا ان عملا كهذا يُعَدُّ خطة عدائية نحو الحكومة... فلم يتراجع واقفل اللسان مدة طويلة.

إمّا ان في الامر مبالغة، اذ ان مراسل الجريدة، اية جريدة، شخص معروف سواء أكان من السلطة ام من ابناء المنطقة على الأقل. او ان « المكاتب »، لفظة استعملها خليل سركيس لكل من يكتب في الجريدة، أمراسلا كان ام

<sup>(</sup>١) العدد ١١٤٨ تاريخ ٢١ آذار ١٨٨٩

<sup>(</sup>۲) العدد ۱۱۲۲/ ۱۳یار ۱۸۸۹ تحت عنوان مراسلات الجهات. « باریز فی ۲۷ نیسان لمکاتبنا.. » وفی ملحق العدد ۷۵۲ تاریخ ۱۶ نیسان ۱۹۱۶ « الاستانهٔ/ ۱۶ نیسان لمکاتبنا الخاص »

<sup>(</sup>٣) نجيب نصار : كتاب اليوبيل الذهبي ص ٢١٤ عن والده اول من نضب حروف « لسان الحال »

قارئا. ولعل صاحب « الرسالة العكاوية » هو من الصنف الاخير، فكان الخفاؤه عن « الحكومة » امرا سهلا.

وعلى كل حال لم تكن هناك قاعدة متبعة في نشر اسماء المراسلين او المحررين او الكتاب ومن الصعب جدا استخراج اسمائهم. وان ظهرت بعض التوقيعات فليست دليلا على ان اصحابها كانوا محررين ثابتين في الجريدة، كأن يستعمل اخد الكتاب المعروفين صفحات « لسان الحال » لنشر انتاجه وتعريف القراء عليه من غير التزام دائم. او قد يكون... احد القراء، فقد جرت مساجلة ادبية بين قارىء من طرابلس (۱) وآخر من بيروت حول التمثيلية « جنفياف » التي مثلت في طرابلس بعد ان كانت تمثل في بيروت على مسرح انشأه اسكندر السيقلي « تشخص به احسن الروايات الادبية ». وقد توالى الاخذ والرد على صفحات ثمانية اعداد ولولا اغلاق باب المناقشة من قبل ادارة الجريدة لاستمرت المعركة الكتابية الى ما شاء الله.

إنْ كانت الجريدة لا تشفي غليلنا ولا تعرفنا على كل الذين يكتبون فيها او يعملون، فان بعض الذين عايشوهم يذكرون لنا قسما كبيرا من اسمائهم (آلى من هؤلاء: المعلم جرجس زوين، الشيخ يوسف الاسير، أمين افرام البستاني، يوسف قيقانو، سليم سركيس، نجيب المشعلاني، الدكتور رزق الحداد، المعلم الياس بهنا، المعلم عبد الله البستاني، سليم بن عباس الشلفون، سعيد عقل، خليل زيدان، انيس صبرا، رشيد الحداد، طانيوس عبده، الدكتور سعيد ابو جمره، خليل ثابت، كامل حمية، جاد عيد، رشيد عطيه، جرجي عطيه، محبوب الشرتوني، امين الغريب، الامير نسيب شهاب، كرم البستاني، المكدر البستاني، زيدان زيدان زيدان... « ومن مخبريه، مخبري « اللسان »: الياس غريب، نجيب عساف، بشاره الرّيس ».

وتولى الادارة العامة : فيليب منير، وادارة الحسابات شكري داغر ورئاسة منضدي الحروف : الياس قهوجي.

<sup>(</sup>١) اسم القارىء صموئيل يني. القارىء البيروتي لا يفصح عن اسمه ولعله اسكندر السيقلي نفسه.

<sup>(</sup>٢) طرازي: تاريخ الصحافة العربية ج ٢ ص ٢٧ و ٢٨ وجرجي نقولاً باز، كتاب اليوبيل الذهبي ص

ولكن اكثرهم تحريرا فيه: يوسف قيقانو واسكندر البستاني وجرجي نقولا باز. وهذا الاخير بدأ التحرير سنة ١٩٠١.

«حرر في اللسان ثلاثون كاتبا، راسله سبعون، ترأس تحريره صاحباه وكتبا كثيرا فيه. من محرريه منشئو عشرين جريدة ومحررو ستين، استكتب مراسلين عديدين من اوربا واميركا فضلا عن مصر والآستانة (۱)».

كان له مراسلون في جميع انحاء ولاية سورية من حلب حتى مصر، وفي الاناضول وآسيا وارمينيا (٢) وفي كثير من الاماكن الاخرى. اما المخبرون المحليون (٦) فكانوا ينشطون في المدينة لتقصي الاخبار والحصول على اسعار «المانيفاتورا» و «القراطيس» و «الغلال» والحصول على الاعلانات التي تغذى الجريدة، وان كان المعوّل المادي الاساسي هو على المسبك والمطبعة.

وتجدر الاشارة هنا الى ان المراسلين كانوا على نوعين: الاول يرسل كتبه بالبريد العادي والآخر برقيا (ئ). وكانت الجريدة تتعاقد مع الشركات البرقية «الموثوق بصحة اخبارها وصدق روايتها» على ان تزود الجريدة يوميا ببرقية فيها اهم الاخبار والحوادث التي تقع في الآستانة وفي بقية انحاء العالم فيربط القارىء بواسطة «تلغراف» « اللسان» بكل ما يجري في جميع البلدان. غير ان هذه البرقيات اليومية لم تصبح منظمة الورود قبل مرور سبع وثلاثين سنة على تأسيس الجريدة، وفي تلك الفترة كان اهم مصدر للاخبار يأتي من الصحف المصرية وبرقيات «حديقة الاخبار» والجرائد الاوروبية والاميركية والعثمانية «كالليفانت هيرالد» و « الجوائب» و « النيويورك هيرالد» و « التان» وغيرها. في هيرالد» و « الذيلي نيوز» و « بتي مرسيليه» و « التان » وغيرها. في الوقت الذي كانت جرائد بيروت تنتظر زميلاتها في مصر لتنقل عنها برقيات

<sup>(</sup>١) جرجي نقولا باز، كتاب اليوبيل الذهبي ص ١٧٣

<sup>(</sup>٢) العدد ١١٢٥ تاريخ ٣١ كانون الاول ١٨٨٨

<sup>(</sup>٣) العدد ٧٥٢٤ تاريخ ١٨ نيسان ١٩١٤ (الملحق)

<sup>(</sup>٤) العدد ١١٥٧، ٢٥ نيسان ١٨٨٩ والعدد ٧٥٢٠ في ٢٥ نيسان ١٤ نيسان ١٩١٤

( روتر ) ( ) و ( هافاس ) ( ) التي توزع هناك في نشرات خاصة بالفرنسية وسعيا وراء السبق الصحفي عهد الى وكيل ( لسان الحال ) في بور سعيد بان يرسل البرقيات هذه مع اول باخرة تأتي الى بيروت وهكذا تسنّى ( للسان ) نشر تلك الاحبار قبل وصول جرائد مصر بيوم او يومين. ( فضلا ) عن ان الوكيل المذكور كان يرسل انباءً برقية خاصة عند وقوع حوادث شديدة الاهمية وذلك بناء على ايعاز من ( رامز أفندي ) ( )

وفي محاولة لمعرفة اسماء الجرائد المصرية التي كانت «لسان الحال » وزميلاتها البيروتية، تستقي منها بعض الاخبار لم نقف سوى على

(١) « روتر » وكالة انباء بريطانية اسسها جوليوس روتر عام ١٨٥١ وتحولت عام ١٨٦٥ الى شركة مساهمة وفي سنة ١٩٤١ اصبحت ملكا للجرائد البريطانية. يبلغ عدد موظفيها آكثر من الفين وتعد من أكبر وكالات الانباء في العالم.

(٢) « هافاس » وكالة انباء فرنسية سابقة، تأسست عام ١٨٣٢ وانفصلت عام ١٩١٩ الى فرعين وكالة للانباء واخرى للدعاية وقد امتلكت الدولة الفرنسية سنة ١٩٤٠ قسم الانباء بكامله الذي اصبح سنة ١٩٤٠ وكالة الصحافة الفرنسية A.F.P. وكالة الصحافة الفرنسية A.F.P.

(٣) جرجي عطيه كتاب اليوبيل الذهبي ص ٢٦ ـــ ٢٨.

(٤) رامز سركيس بن خليل البكر ولد في بيروت عام ١٨٨٩ وبدأ دراسته في الكلية البطريركية في بيروت واتمها في الكلية السورية الانجيلية (الجامعة الاميركية اليوم). تولى ادارة الجريدة عام ١٩١١. وفي اوائل عام ١٩١٤ كلفته الحكومة الالمانية ان يتولى الترجمة الشرقية في قنصليتها في بيروت، واعمال الترجمة في ذلك العهد «كانت على جانب كبير من الاهمية اذ ان الترجمان كان يلعب دور المعاون المحلي للقنصل وكان يرافقه في كل المناسبات ويستقبل مكانه بعض للمخصيات ويحضر جلسات المحاكم المختلطة الخاصة بالقضايا القنصلية، كما كان يرسل من قبل القنصل لجانب الوالي او الحاكم او البطريرك » (يوسف ابراهيم يزبك 43 Magazine p. 43)

ولم يمض على هذا التعيين اسابيع قليلة حتى استعرت الحرب الكبرى، ويظهر ان رامز سركيس كان يتوقع بحدسه انهزام الدولة العثمانية وحليفتها المانيا فاوقف الجريدة بالاتفاق مع والده، واستقال من وظيفة الترجمان.

ولم تستأنف الجريدة الصدور الا بعد انتهاء الحرب وعاد الى رآسة تحريرها حتى عام ١٩٤٠ اذ ان مشاغله الكثيرة وانهماكاته السياسية والاجتماعية لم تعد تسمح له بالاشراف المباشر عليها. فقد شغل منصب عضوية المجلس البلدي في بيروت بين عامي ١٩٣٨ و ١٩٣٩ كما عين وزيرا للتربية من عام ١٩٤١ حتى عام ١٩٤٢ وانتخب نائبا عن العاصمة للمقعد الانجيلي عام ١٩٥١ « الاهرام ». وقد ورد اسمها عرضا في مجال منعها (') من الدخول الى سوريا واعادة السماح (') لها به. ولم تذكر صراحة كمصدر، كما كان الامر بالنسبة الى « الجوائب ». او « النيويورك هيرالد » او « التان » او غيرها.

وان كانت «لسان الحال » تأخذ عن غيرها، فتذكر المصدر حينا وتغفله احيانا، فقد نقلت «الاهرام» مرة عن الجريدة البيروتية «سبقا صحفيا» ولم تكتف باغفال ذكر المرجع الصحيح بل نسبته الى صحف احرى. ذلك ان الصحفي الظريف سليم سركيس «اخترع» خطابا ونسبه الى غليوم الثاني امبراطور المانيا، لدى زيارته للآستانة، ونشره في «لسان الحال» وقد ملأه مديحا للسلطان والسلطنة والجيش والشعب استرضاء للمكتوبجي (") الذي طالما كان على خلاف معه... وكم كانت دهشته عظيمة عندما قرأ الخطاب نفسه منشورا في «الاهرام» نقلا عن جرائد... الآستانة (الستانة السياد) ...

كل هذا المجهود، بتجنيد خيرة الاقلام في البلد والاكثار من المراسلين في اطراف العالم، والاشتراك بوكالات الانباء، والنقل عن الجرائد العربية والصحف التركية والفرنسية والانكليزية والالمانية، كل هذا ادى ولا شك الى رفع مستوى الجريدة الادبي والاخباري وبالتالي الى زيادة عدد النسخ المبيعة: فقد بلغ الصادر من اعداده حتى عام ١٩٢٧، ١٠٢٠ عدد، طبع منها ثمانية ملايين وارتفع الطبع من اربعمئة عدد يوميا الى خمسة آلاف (٥). «وكان باعة الجرائد والقراء يتزاحمون على ابواب ادارتها صباحا ومساء لمشترى النسخ العديدة منها (١)». غير ان هذه الامجاد لم تلازمها طيلة

<sup>(</sup>١) العدد ٣ تاريخ ٢٥ تشرين الأول سنة ١٨٧٧ والعدد ١٢ تاريخ ٢٦ تشرين الثاني ١٨٧٧

<sup>(</sup>٢) العدد ٤١ تاريخ ٧ آذار سنة ١٨٧٨

<sup>(</sup>٣) المكتوبجي : هو في الاصل سكرتير الوالي وقد عهدت الحكومة العثمانية الى مكتوبجي ولاية بيروت امر مراقبة الجرائد، وليس ذلك من اختصاصه فاصبح معروفا كمراقب للصحف اكثر من كونه كاتم اسرار الولاية. وقد ذاق منه سليم سركيس الامرين.

<sup>(</sup>٤) سليم سركيس: غرائب المكتوبجي ص ٤٤

<sup>(°)</sup> جرجي نقولا باز ــ كتاب اليوبيل الذهبي ص ١٧٣

<sup>(</sup>٦) فيليب طرازي : تاريخ الصحافة العربية ج ٢ ص ٣٠

بعد ان رأينا التطور الكبير الذي وصلت اليه « لسان الحال » وبعد استعراض المراحل التي رافقت نموها من حيث الشكل والمحتوى، لا بد من الاشارة الى المجهود الكبير الذي بذله مؤسسها، والى الدقة المتناهية التي كان يدير بها مؤسسته، لدرجة انه كان يفك المطابع الجديدة حال وصولها ليتفحص قطعها ويدرسها حتى اذا تعطلت يسهل عليه تحديد مكان العطل وربما اصلاحها بنفسه اذا تعذر ذلك على الفنيين(1). ولم يكن يأنف من العمل بيده في مختلف فروع الجريدة والمطبعة والمكتبة، وكان اول المبكرين في الحضور الى العمل وكم وصل قبل البواب(°). ومن جهة اخرى كان دقيقًا في تسقط الاخبار وغربلتها ولم ينشر في حياته خبرا قبل الاقتناع بصحته: فقد ورده ذات مرة في البريد المضمون رسالة(١) من احد التجار يطلب منه نشر اعلان يفيد ان ابنته البالغة من العمر ست عشرة سنة ذهبت الى المدرسة ولم تعد ووالد الفتاة يستعلم بواسطة الجريدة عمن يعرف شيئا عن مكان وجودها. غير ان خليل سركيس لم ينشر الاعلان بل ارسل احد موظفي « لسان الحال » الى مكتب التاجر ليعلمه ان نشر اعلان من هذا النوع من شأنه ان يشهّر بابنته ويؤثر على سمعته الادبية والتجارية، فما كان من التاجر الا ان شكر لخليل سركيس بادرته وحسن تصرفه اذ ان التاجر لم يرسل رسالة من هذا النوع، وابنته ما زالت في بيتها ويرجح ان الرسالة مبعوثة من احد المنافسين للاضرار بسمعته وحسدا من مركزه في المدينة. وتسلم ذات يوم رسالة (٧) من احد بلدان سورية تفيد ان تاجرا يود نشر اعلان يقول فيه انه يصفى اعماله ويطلب من الدائنين ارسال فواتيرهم في مهلة اقصاها شهرين لانه غير مستعد لتسديد اي دين بعد هذا التاريخ. فرفض خليل سركيس اثبات

<sup>(</sup>١) لم تكن تباع في الاسواق

<sup>(</sup>۲) بيعت في شهر كانون الثاني سنة ١٩٦٠ ب ٢٥٠٠٠ ل.ل.

<sup>(</sup>٣) جبران الحايك.

<sup>(</sup>٤) و (٦) نسيب صبرا، كتاب اليوبيل الذهبي ص ٣٣

<sup>(</sup>٥) و (٧) شكري داغر، كتاب اليوبيل الذهبي ص ٢٣١

الاعلان وكتب رسالة الى التاجر يطلب منه ان يصدق الرسالة من مرجع رسمي والا فانه يعتذر عن نشرها. واذا به يتلقى ردا من صاحب العلاقة يفيض بالشكر والعرفان بالجميل، لانه لم يرسل اعلانا بهذا المعنى ولا ينوي تصفية اعماله ابدا، والرسالة مبعوثة من قبل الذين يريدون انزال الاذى به.

هذا في ميدان المراسلات والاعلانات، غير انه لم يكن اقل دقة وحذرا في مجال الاخبار. «وقد يعترض احد على هذا القول مستشهدا ببعض الحوادث التي نشرت في «اللسان» وبرهن الواقع عدم صدقها »(۱). ولكن ذلك لم يكن يحدث الا قليلا، وكانت تبعته تقع على المخبرين او المراسلين. ولم يكن باستطاعة هؤلاء الاسترسال بتزويد الجريدة بالاخبار الخاطئة، عن حسن نية، لان «اللسان» عندما كان يتحقق من ان اخباره غير صحيحة، كان يعتذر من القراء ويثبت الخبر الصحيح وهذا ما يدفع المخبرين والمراسلين الى التحقق من اخبارهم قبل ارسالها.

اكثر حوادث البلد تصل الى آذان الناس او صفحات الصحف من خلال الاشاعات التي تنطلق في الشارع وقليلا ما ترد هذه من المصدر الصحيح المسؤول او من ملفات التحقيق نظرا لما يتطلب اعطاء نشرة رسمية من استقصاء ومعاملات معقدة وبالتالي من وقت، والخبر سريع الخطى يفسد اذا انتظر.. ودفعا للمعلومات المأخوذة عن الاشاعات، كانت «لسان الحال» تقصد مراكز الشرطة للوصول الى الخبر الصحيح «الطازج» (۱).

كنا قد اشرنا الى تعاقد «لسان الحال» مع الشركات التلغرافية لتزويد الجريدة بالاخبار، وتجدر الاشارة الى انها اكدت وقتها ان هذه الشركات من الشركات الاوربية الكبرى الموثوق بصحة اخبارها"،

كانت «لسان الحال» لا تنشر الخبر الا بعد التقصي والتأكد من صحته: كانت تنشر الاخبار الصحيحة ولكنها لم تكن تنشرها كلها. وكانت

<sup>(</sup>۱) داود قربان، كتاب اليوبيل الذهبي، ص ۲۰۹ ـــ ۲۱۰

<sup>(</sup>٢) ملحق العدد ٧٥٢٤، تاريخ ١٨ نيسان ١٩١٤ (وقتها كان رامز سركيس مسؤولا عن التحرير)

<sup>(</sup>٣) العدد ٧٥٢٠، ١٤ نيسان ١٩١٤ (الملحق)

تُحور فيها وتغير وكم اضطر صاحب الجريدة تحت « الضغط العالي » ان يقلب الحقيقة رأسا على عقب: فقد كان اثناء الحرب العثمانية الروسية مكلفا بان يقول مثلا « ان الجيوش العثمانية قد انتصرت... وانها قتلت من الروس واسرت خمسين الفا... او اكثر والحقيقة انها... انكسرت  $(1)^{(1)}$  والا فليرحل كما رحل سواه او يقفل الجريدة، وهذا ما سيفعل.

# ٤ ــ سياسة الجريدة

لقد بدأ خليل سركيس العدد الاول بافتتاحية اشاد فيها بالسلطان وملأها بآيات الدعاء والمديح. ولم يكن يوفر مناسبة الا ويؤكد انه ليس الا «خادما للدولة العلية » وللوطن المحبوب وانه سعى وسيسعى «ما دامت الروح في الجسد على خدمة ولي النعم سيدنا ومولانا السلطان الاعظم الغازي عبد الحميد خان الثاني »(").

لقد «خدم البلاد والآداب العثمانية والمبادىء العثمانية » ولم يدخر شيئا ولا ضن بشيء من اخلاص « العبودية ، واظهار اعظم التعلق بالعرش الحميدي... » ان معشر العثمانيين لا يرون اسمى واشرف من الارتباط بعري العثمانية واخلاص « العبودية للسدة الهمايونية » الحميدية. وقد كان خليل سركيس « في الخمس والعشرين سنة المارة مثالا للتعلق، واخلاص الخدمة والعبودية قولا وعملا لأبي الرعية العثمانية وسيدها جلالة مولانا امير المؤمنين السلطان الغازي عبد الحميد خان »(٢).

وهكذا بلغ خليل سركيس لقاء هذا « الالتزام » مقاما مرموقا وجمع من اشغاله ثروة محترمة سمحت له، ولورثته من بعده، العيش الكريم كما نال

<sup>(</sup>١) القس اسعد زعرب،

<sup>(</sup>۲) كتاب اليوبيل الفضي ص ١٨

<sup>(</sup>٣) جبر ضومط كتاب اليوبيل الفضي ص : ٣٩ ــ ٤٠ ــ ٤١

الاوسمة الرفيعة وظلت جريدته، الى حد ما، بعيدة عن اضطهاد السلطة، في الوقت الذي اقفلت جرائد غيرها مجبرة او مختارة وفر كثير من الصحفيين وعذّب وأهين آخرون. فرزق الله حسون هرب من الآستانة محكموما عليه بالاعدام. وهاجر سليم سركيس خوفاً من الظلم والضغط بعد ان ضرب وسنجن اكثر من مرة. وسليم عباس الشلفون ترك البلد على نحو ما فعل سواه. و « الجنة » توقفت عن الصدور (۱٬٬۰۰۰ حوالي عام ١٨٨٦. ورفض نجيب البستاني صاحبها آنذاك اصدارها مختارا. وما تلك الصحف التي اصدرها اللبنانيون في نهاية القرن الماضي ومطلع القرن العشرين في افريقيا واوربا وامريكا الا صورة لذلك الرفض الذي لم يصب به خليل سركيس الا متأخرا. (۱٬۰۰۰)

لقرب المواطن من السلطة حسنات ولكن ذلك يوقعه احيانا في احرج المآزق، فقد حدث لخليل سركيس ان استدعاه الوالي ذات مرة وسأله عن حال المطبعة والجريدة والمسبك، فسر الصحفي بهذا الاهتمام، واستمر الحاكم في تسقط انباء العمل وسأله ان كان صحيحاً انه قد استحضر اخيرا الحاكم في تسقط انباء العمل وسأله ان كان صحيحاً انه قد استحضر اخيرا مقطعا كبيرا للورق ؟ فرد صاحب الجريدة بالايجاب. فاخبره الوالي عندئذ انه سيستخدم الجهاز الجديد كمقصلة لقطع رأس احد المحكومين بالاعدام. فاضطرب خليل سركيس ولم يعد يعلم ماذا يفعل. وكان يُعرف عنه حسن التخلص وسرعة البديهة. فقال للوالي انه لا يستطيع رفض طلب له، لكنه بهذا التيحرم من المقطع الجديد الى الابد. وهو يقبل بهذه التضحية سعيدا ان سيحرم من المقطع الجديد الى الابد. وهو يقبل بهذه التضحية استعمال كانت هذه هي ارادة الوالي ولما سئل عن السبب قال بانه لا يمكنه استعمال مقطعه لقص ورق المؤلفات العربية، وكم يرد فيها اسم الله، او لقطع الكتب المقدسة، بعد ان يكون حده قد اصابته النجاسة من دم ذلك المجرم اللعين. وهكذا استطاع بهذه الحججة اللبقة ان يبقي المقطع لقص الورق لا لقطع وهكذا استطاع بهذه الحججة اللبقة ان يبقي المقطع لقص الورق لا لقطع الرؤوس. ولعل انشغال سركيس بالمطبعة والمسبك والمكتبة جعله يضع

<sup>(</sup>١) فيليب دي طرازي، تاريخ الصحافة العربية ج ٢ ص ١٠٠

 <sup>(</sup>٢) اذ اقفل الجريدة كما رأينا لدى نشوب الحرب العالمية الاولى بالاتفاق مع ابنه رامز الذي كان يرأس تحريرها بسبب قلة الورق والازمة الحالية .

<sup>(</sup>٣) نقلاً عن خليل رامز سركيس.

« لسان الحال » في المكان الثاني، فمرابحه كانت من الاولى، ولم يشأ ان يضحي بمركزه المالي والتجاري والصناعي والادبي في سبيل السياسة.

وجاء رامز سركيس فسار على هَدْي ابيه «وكان في عين حكومة البلاد واهلها عنوان الفضل والصدق والاستقامة... وكان في الدرجة الاولى من احترام الله وحكومته له... وسار بالخطة الرشيدة التي اختطها له والده خطة الاعتدال والمسالمة وعدم التشيع او التحرّب لاحد، مع مراعاة آداب الصحافة » وقد نال هو الآخر رضا الحكام، وكان قريباً من السلطة، قرب ابيه منها. لقد أنعم عليه بالاوسمة من سوريا ولبنان وفرنسا أيام الانتداب، في حين كان غيره من اللبنانيين والسوريين مضطهداً مشرداً لمعارضته الحكم الفرنسي. ولم يكن نصيبه في التكريم ايام الاستقلال باقل منه زمن الاحتلال، بل لعله صار فيه اقرب الى الحكام حتى اصبح واحدا منهم.

لقد تميزت «لسان العال » بالرصانة «وقد يقرؤها" قارىء عشرات السنين ولا يستطيع ان يعرف الى اي حزب تنتمي » لقد كان الناس عندما تقع عيونهم في صحيفة على كلمة «الجريدة الرصينة » " يعرفون انها «لسان الحال » ولعل هذه الحكمة ابقتها على قيد الحياة فكانت اذا «قامت الأزمات طأطأت رأسها فتمر العاصفة وتبقى «لسان الحال » " وكثيرا ما كان الشباب يبدون استياءهم من صبر وجلد صاحب «اللسان » لانهم لم يكونوا يقفون على ما يريذ صاحب الجريدة ان يقول حتى «صعب على ادق المنشئين، القائلين بمعرفة اخلاق المترة ومذاهبه من انشائه ولسانه، ان يعرفوا الى اية طائفة ينتمى خليل سركيس » ".

لقد كانت « لسان الحال » صادقة الخبر ( الا تحت الضغط السياسي الشديد ) مفيدة المباحث، ملمة بالوضع الادبي والفني والسياسي ناقلة احباره.

<sup>(</sup>١) داود قربان، كتاب اليوبيل الذهبي ص ٢٠٩ ــ ٢١٠

<sup>(</sup>٢) طانيوس باخوس، كتاب اليوبيل الذهبي ص ٢٢٠

<sup>(</sup>٣) كرم البستاني، كتاب اليوبيل الذهبي ص ٢٠٤

<sup>(</sup>٤) سليم سركيس، كتاب اليوبيل الذهبي ص ٣٨

<sup>(</sup>٥) نسيب شهاب، كتاب اليوبيل الذهبي ص ٢٠٦

لقد كانت واسعة الانتشار في مختلف انحاء البلاد تدل على ذلك كثرة المراسلين واختلاف الجهات التي منها يكتبون «وما عابها في اكثر ادوار حياتها (قبل اعلان الدستور العثماني) سوى مبالغتها في محاسنة الحكام ومدح المأمورين الخائنين، مدفوعة الى ذلك بحكم الضرورة ومراعاة احوال الزمان » (١).

ولكن، مهما يكن من امر، لا نستطيع ان نتصور خليل سركيس وابنه من بعده قد تنكرا لبلدهما خدمة للسلطة. لقد كانا من المواطنين المعتدلين النظيفي اليد فكان الحكام يرون من المصلحة ان يتعاملوا معهما. وهذا التعامل لم يصل ابدا الى حد العمالة. وبقي ضمن حدود الاحترام المتبادل. وما اوردنا من الفاظ التفاخر « بالعبودية » بمناسبة اليوبيل الفضي ليس الاصورة عن التهذيب العثماني المبالغ فيه وليست الاكلمات كانت قد فقدت معناها في مجتمع يهتم باللياقات والشكليات والتعابير الرنانة قولا وكتابة وخاصة في الاحتفالات الرسمية.

وان كان رامز سركيس بحاجة الى شهادة بالوطنية فلا شك ان خوضه المعركة الانتخابية عام ١٩٥١ على لائحة رياض الصلح هو خير شهادة. عدا انه صار نقيبا للصحافة ثلاث مرات، وقد اتينا في سيرته على ذكر بعض المراكز المهمة التى تبوأها.

لقد كانت «لسان الحال » معتدلة، وظلت كذلك، اقرب الى الولاء منها الى المعارضة. ولكنه ولاء يقف عند حد الكرامة. وعندما تشعر انه يراد بها النزول الى تحت المستوى اللائق كانت « تثور » وهذا ما يبرر تعطيلها عدة مرات ووقوفها عن الصدور مختارة ذات مرة، بالرغم من الحاح السلطة على اعادة صدورها.

لقد رأينا كيف ان رامز سركيس استقال من منصبه الحساس كترجمان قنصل المانيا لدى اندلاع الحرب العالمية الاولى، كي لا يُحْرَجَ موقفُه ويجبر على اتخاذ مواقف يفرضها الانتماء الوظيفي ويكره.

<sup>(</sup>١) طرازي، تاريخ الصحافة العربية ج ٢ ص ٣٠

لم تختر «لسانُ الحال » الطريق الذي سلكه سليم سركيس، وسليم الشلفون، ورزق الله حسون، ونجيب البستاني واوصلهم امّا الى اعتزال العمل او الى الفرار من البلد. كما انها لم تسر على الدرب الذي مرّ عليه سعيد عقل وعبد الغني العريسي واحمد حسن طباره وقادهم الى المشنقة.

الناس لم يُخْلقوا ليكونوا كلهم ابطالا او شهداء. وليسوا على استعداد للانضمام الى اي من الخصمين المتصارعين ولا يحاولون ابدا ان يتركوا مقاعد المشاهدين. وخوفا من ان يطلب اليهم احيانا التدخل يفضلون التريث خارج القاعة، ولا يدخلسون الا عندما تحيان الفسرصة.

# ٥ ــ القضايا الكبرى

من يقرأ الاعداد الاولى من جريدة « لسان الحال » ـ ولكي نكون أكثر دقة ـ من يتصفح الاوراق الصفراء في مجلدات تلك الصحفية، الراقية الى الحقبة الواقعة ما بين تاريخ صدورها عام ١٨٧٧ وتاريخ اعلان الدستور في السلطنة العثمانية عام ١٩٠٨، يحسب نفسه امام نشرة رسمية، اذا ما قرأ الاخبار السياسية، وأمام صحيفة ادبية اذا ما اطلع على ما بقي من مواضيع. وامتياز المجلات الادبية اليوم كما هو معروف يحظر عليها خوض غمار السياسة، وهي، ان فعلت، مخالفة الاصول، فللاعراب عن الولاء للحكام وكيل آيات المديح لهم وشكرهم على النعم التي يمنون بها على الامة... لانها بهذه الطريقة تحمي نفسها وتغطي وُلُوجَها عالم المحظورات. وكذلك كانت «لسان الحال »، لا تتكلم الا في عموميات السياسة، وبكثير من الحفر، ولا تذكر السلطة او اسم السلطان الا بعد سلسلة من جمل المديح والاجلال والتفخيم؛ وكانت المقالات السياسية على كلّ حال مقننة الكمية، محدودة المصدر، فلا مجال للاجتهاد الشخصي في هذا الباب.

الى جانب الحيادية الطاغية على المواقف السياسية، كانت تلك الفترة ـــ كما أشرنا آنفاً ــ تتميز بنهضة ادبية واجتماعية وحتى علمية نادرة. فكان من

الطبيعي ان تصبح صفحات الجرائد صدى لذلك التقدم غير السياسي، وخاصة في العقد الاول من القرن العشرين. فالى جانب الترجمات والنشاط المسرحي واخبار المدارس والآراء في المناهج الدراسية، كثرت المقالات اللغوية والاخلاقية والتعليمية وظهرت موجة من الكتابات عن المرأة وبأقلام نسائية احيانا، وبرزت في عدة مناسبات الغيرة الوطنية للكُتّاب وردة الفعل امام غزو المدنية الغربية، مع التفات خاص احيانا الى ضرورة الاقتداء بالغرب في عدد من المجالات. وتبدّى اهتمام ملحوظ بالمقالات العلمية، مع شيء من المبالغة فيما خص اخبار الاختراعات والاكتشافات. وقد حلت هذه « المنوعات » بشكل لا مهرب منه مكان التعليقات السياسية او الاخبار الداخلية وحتى الخارجية.

تركزت في صفحات «لسان الحال » ابواب شبه ثابتة، والمواضيع التي اشرنا اليها لم تكن تنتمي الى هذا النوع من التنطيم، او تنضوي تحت لواء أحد منها؛ ولكن معاودتها الى الظهور بالحاح المرة بعد المرة ولو باسطر قليلة حينا، وباعداد متتالية احيانا، والحماس الظاهر في معالجتها واشراك القراء بالاخذ والرد حوّلها جعل المطالع لا يستطيع المرور بتلك الاعداد من غير توقف، مما جعل مضامين تلك المواضيع يستقر بذهنه بعد ان تتابعت صورها امام عينيه.

## أ ــ الترجمة .ــ

لقد كانت الاخبار «تترجم » باكثرها كما أشرنا الى ذلك في حينه، فهي اما تركية الاصل او فرنسية او انكليزية، او منقولة عن جرائد اجنبية تحرر بتلك اللغات وقد تكون احيانا من مصادر روسية او المانية؛ أو لم يكن رامز خليل سركيس ترجمان قنصل المانيا؟...

واذا ما قيست المواد الموضوعة باللغة العربية اصلا بالمقتبسة او المستوحاة او المعربة، ظهرت هزيلة جدا، لانها لا تشمل الا « اخبار المجهات »، والمقالة الافتتاحية ( ونادرا ما تأخد مكانها على صفحات

الجريدة )، والاعلانات التي قد تذاع هي الاخرى بالفرنسية احيانا... حتى اسم الجريدة صار يكتب، بالحروف اللاتينية (١) ... تحت اسمها بالعربية.

ولمّا اتسعت صفحات الجريدة وتعددت مرات صدورها اسبوعيا، وصارت بالتالي بحاجة الى مزيد من المواد، ولمّا كان مستحيلا كسر طوق الحصار الذي يفرضه « المكتوبجي » ولمّا كان مجال الكتابة في آفاق كثيرة ممكنا، فلا بدّ من التوجه الى اقلام الادباء والاديبات المشهورين منهم والناشئين واحيانا الى القراء، لتزويد الجريدة بمختلف المواضيع التي نوهنا عنها اعلاه... وبما أن اكثر مواضيع « الساعة » كان جديدا علينا فلا مانع من اللجوء الى من سبقنا في هذا المجال لتوضيح هذه القضية وابرازها ابرازا حيًّا. فها هو سليم سركيس يترجم لنا رواية «جوزفين» ورواية «المسيو ليكوك او بوليس باريس »؛ وها هو الامير امين ارسلان يترجم « نابليون الاول » وتنشر تباعا في « لسان الحال » (٢). ونشرت الجريدة مسلسلات مترجمة، حينا، يرد فيها اسم المترجم واحيانا تبقى بلا توقيع. وكان القراء اجمالا يقبلون على هذا النوع من « الادب »، ذلك ان القَصَصَ الشائع آنذاك في بلادنا كان مقتصرا على السير والاقاصيص الشعبية، فيجد القراء متعة في الاطلاع على المعرب من آداب الشعوب الاخرى. ولا شك في ان اطلاق لفظة آداب على كل ما كان ينقل الى العربية، فيه الكثير من التساهل وربما تفريغ هذه اللفظة من مضمونها الاصيل وانزالها الى مستوى يسمح لها بشمول الاقلام المغمورة احيانا في اللغات الاصلية المترجم عنها.

لقد كان القراء يتشوقون الى الاطلاع على « المعربات » ويتلمسونها في الدوريات التي تقع بين ايديهم، لعثورهم فيها على ما لم يتعودوا في المألوف من الادب القديم او الذي طلع به مقلدو الماضي، وقد يكون هذا الرأي في حاجة الى اثبات، اذ ان نشر موضوع معين وباستمرار في صحيفة ما قد لا يدل على انه دائما يستهوي القراء، بل ربما نشر استرضاء لنفوذ الكاتب على

<sup>(</sup>١) الغاية هي تسهيل التعامل مع شركات الاعلان الاجنبية. ولم يقتصر الامر على «لسان الحال » وحدها بل هو شأن اكثر الجرائد.

<sup>(</sup>۲) العدد ۱۸۹۲/۱۳۷۵ ۲ ۱۸۹۲

الجريدة. لكن رواج القصص المترجمة ونفاذ الطبعات، واقبال الناس على شراء اجزاء الرواية بطريقة الاشتراك، كل هذا دليل على ان سوق الترجمة كانت رائجة، فظهور العديد من المواضيع المترجمة في الصحف لم يكن يصادف هوى لدى اصحاب الجريدة وحدهم، او يرضي غرور طلاب الجاه من المترجمين فقط، والا لما قرأنا، الى جانب المقالات والفكاهات والروايات المسلسلة المترجمة، الاعلانات الكثيرة التي تتكلم على قصص مترجمة نفدت طبعاتها او طريقة الاشتراك بها او سعرها واماكن بيعها (الله يكن اللجوء الى نشر الترجمات هروبا، في بعض الاحيان، من المراقبة فقط أو لملء صفحات الجريدة بما تصل اليه يد المحرر، بل كانت صورة عاكسة للتطلع الى عالم ادبي جديد، تفتحت عليه عيون المثقفين فاحبوه وربما اخذتهم الدهشة فلم يكتموها في صدورهم بل عبروا عنها بصوت مرتفع ليسمع بها الآخرون ويشاركوهم النظر والاعجاب؛ والانسان عندما يقدّر اثرا، ليسمع بها الآخرون ويشاركوهم النظر والاعجاب؛ والانسان عندما يقدّر اثرا، يريد انتصارا لرأيه، ان يقرّه كل الناس على اختياره.

لا شك ان نشر المعربات المختلفة بكثرة كان يقصد منه ايضا التباهي بان محرري الجريدة يتقنون كثيرا من اللغات الاجنبية، في وقت كانت المعرفة بهذه اللغات وقفا على عدد محدود من ابناء الطبقة الميسورة التي تسنى لها ارسال اولادها لتحصيل الثقافة الغربية الحديثة، الى المعاهد الاجنبية، من فرنسية او اميركية ـ انكليزية، او المانية. فالمترجم اذا في نظر القارىء والسامع صدى ساحر يعبر عن الحضارة التي سلّحت الاجنبي بالمعرفة الواسعة، والقوة الغلابة.

<sup>(</sup>۱) العدد ۱۸۲۰ ك ۱ ۱۸۸۰ اعلان عنوان رواية « الكونت منغوميري » يرد فيه : لا يخفى ما اتخذته هذه الرواية البديعة من الشهرة في اقطارنا الشامية والمصرية بعد ان ترجمت الى العربية ولما كانت نسخها قد نفذت منذ زمن مع تكاثر الطلب عليها فقد عزمنا بعد الاتكال عليه تعالى ان نعيد طبعها... وتسهيلا لمقتناها قد عرضناها للاشتراك. وفي العدد ۹۰۳، وتاريخ ۱۸ ت ۱ ۱۸۸٦: وفي العدد ۹۰ برزت رواية انجلينا (الهوى شرك الهوان) عن خدرها وتاهت دلالا في ثياب العربية ١٠ وفي العدد ۱۱۲٥ كتاب و روح الشرائع ٥ وقد ذاع من القطر المصري جناب صديقنا ايوب افندي عون اعلانا علمنا انه عازم على طبعه بعد ان عربه. وفي العدد ۱۲۲۱ ك ۲ ۱۸۸۹ تاريخ وليم الظافر معرب بقلم الاديب اسعد افندي داغر. وفي العدد ۱۳۲۱ / ۷ شباط ۱۸۸۹، و رواية شقاء المحبين ٥ تعريب حنا افندي عنجوري الدمشقى.

## ب ــ المسرح.ــ

كما عنى عدد من المتعلمين بنقل الروايات والاخبار والمقالات عن اللغات الاجنبية، تحول آخرون المي نوع مغاير من الآداب الغربية، فنقلوا الينا المسرحيات، وقاموا « بتشلخيصها » واسهم الطلاب (١) في انجاز جزء مهم من العمل، بتأدية المعاني ﴿إحيائها على الخشبة وتلبُّسَ الشخصيات. فلئن أَثْقَلَتْ مهمة النقل كاهل الالباتذة (١٠ فان الفتيان كانوا يتجشمون عناء تأديتها حيّة الى الجماهير. وان اقتصر 'تقديم المسرحيات المعربة في مسارح المدارس على الحفلة السنوية، فقد كانت هذه الاماكن وسواها مجالا لنشاط فني من النوع نفسه تُقدم مواده لا لأولياء الطلاب فحسب، بل لجمهور المتفرجين الذين يبتاعون بطاقات الدخول من ادارة جريدة « لسان الحال » او من المكتبة الشرقية(٢) او يأتون الى مكان الحفلة مصحوبين بريال مجيدي... والريال المجيدي كما هو معلوم يساوي نُحمْس الليرة الذهبية او ٧٦ متليكا، والمتليك الواحد يكفي ثمنا لفنجان شاي في مقهى شعبي، مع حق في الاستماع الى قصاص «المكان» يقرأ، او يروي بحماسة وشغف، سيرة عنترة؛ كما كان يستطيع ان يحضر مسرح الظل لابداء اعجابه بطبقات صوت الكراكيزي(١٠) مع ضربات عصاه على الارض الخشبية ومتابعة مغامرات ذي العين السوادء. وبالرغم من ارتفاع كلفة الدخول الى المسرحيات ـــ ( التي لم تكن دائما تصل الى المجيدي فقد كانت احيانا بـ « أبشلِكْ » أنه او بنصف مجيدي (١) \_\_ كان الاقبال عليها كبيرا، يعادل ان لم يَفَقُ الرغبة

<sup>(</sup>۱) ۱۲۰۸ / ۹ شباط ۱۸۹۱

<sup>(</sup>۲) ۳۰۹/۸۱ ت ۱ ۲۸۸۱

<sup>(</sup>٣) عادة بيع بطاقات الدخول الى المسارح في المكتبات ما زال متبعا الى ألان ويظهر ان المشرفين على تنظيم هذا النوع من النشاط الثقافي ربطوا بين رواد التمثيليات وقراء الكتب ولاحظوا انهم فى الغالب زبائن من طبقة فكرية واحدة فاصطادوهم فى المكتبة.

 <sup>(</sup>٤) كراكيزي: نسبة الى كراكوز وهي اصلا لفظة تركية مؤلفة من كلمتين «قره» و «كوز»
 والاولى تعنى اسود والثانية عين ومنها اللفظة المصرية «اراجوز»

<sup>(</sup>٥) العدد ٢/١١٥٩ ايار ١٨٨٩ : البشلك يساوي خمسة قروش

<sup>(</sup>٦) فاضل سعيد عقل : كتاب الفداء ص ١٥٣

في تناول «الشاي » والاستمتاع « بالادب » و «التشخيص » في المقهى الشعبي. وكان المشرفون على تنطيم هذا النوع من «المظاهرات » الفنية، أهل خبرة واطلاع على ذوق جمهورهم فيحرصون كل الحرص على ارضائه. لذلك كان يتخلل الحفلات انغام شعبية لأشهر المطربين والحان آلة موسيقية ()، وربما قُدِّم فصل هزلي مضحك للترفيه عن الحضور. وكي لا يحرم ابناء «الجهات » () المجاورة مما يتمتع به اهل بيروت فقد كانت بعض الفرق المسرحية تقوم بجولات خارج مركز الولاية.

لم يكتف ادباؤنا بنقل المسرحيات الى العربية بل قاموا بالتأليف كذلك الولم يُوقِف الممثلون نشاطهم على ارتقاء مسارح المدارس فقط، بل اقاموا مسارح خاصة بهم. والدخول الى هذه المسارح لم يكن دائما للرجال بل ان بعض الحفلات تخصص للنساء من دون سواهن، او يعين لهن اماكن محجوبة عن انظار الرجال، وقد بقيت هذه العادة متبعة الى وقت قريب في عدد من المدن اللبنانية. وان سمح للمرأة بدخول المسرح كمتفرجة فمساهمتها كممثلة كانت نادرة وكثيرا ما قام الرجال بادوارها متزيين بزيها... غير أن هذا لم يمنع من أن يتخلل فصول المسرحيات استماع الى احدى المطربات المناهدة الى احدى المطربات المناهدة الى المدى المطربات الله المناهدة المناهدة

ولئن كانت الآثار المترجمة المختلفة تظهر دائما على صفحات «لسان الحال » فان المسرحيات نفسها لم يكن ليبرز منها الا احبارها سواء أكان ذلك في قسم التحرير ام في زوايا الاعلانات.

## ج \_\_ اللغة \_\_

لم تحتل المقالات الادبية المتعلقة بتاريخ الادب والنقد الادبي حيزا يذكر، كما ان الشعر لم تخصص له ابواب ثابتة في الحقبة الممتدة من تاريخ صدور

<sup>(</sup>١) العدد ١٨/٩٠٣ ت ١ ١٨٨٦

<sup>(</sup>٢) لفظة كانت تستعملها « لسان الحال » اشارة الى المناطق .

<sup>(</sup>٣) فاضل سعيد عقل « الفداء » ص ١٥٣ « مقتل الشقيقتين » مأساة ذات اربعة فصول بقلم سعيد افندي عقل.

<sup>(3)</sup> HALC 771/11 L 7 FAA1

الجريدة حتى اعلان الدستور. لكن الغيرة على اللغة من جهة وضيق افقها بالنسبة الى التعابير والالفاظ الواردة من الغرب جعل الابحاث والتعليقات اللغوية تظهر من آن الى آخر او متتالية في مجموعة من الاعداد. وكم من مرة قرأنا مقالات تدعو الى اعلاء شأن اللغة العربية وتهاجم محتقريها والمتكلمين باللغات الاجنبية... كما اجتهد بعض القراء الى جانب اساطين اللغة في وضع ترجمات لكلمات اجنبية "، يعتقدون انها صحيحة فيُقترح مثلا ترجمة الكلمة الفرنسية Crise بمعضلة او هزة او اضطراب.. وتُرفض كلمةُ « ازمة » لانه « يشتم منها رائحة الجوع... » وترد كلمات اخرى كما تُصحح تعابير متداولة بشكل غير صحيح.

ويظهر ان موضوع اللغة استهوى الكثير من الاقلام ووجد ارضا خصبة له في كل الجرائد، فالعناية باحياء المفردات الهاجعة في بطون المعاجم، وبتليين مفاصل العربية، وتطويرها لمجاراة العصر، وتأدية المعاني الحضارية المتدفقة من الغرب، استهلكت نشاط عدد لا يحصى من ادباء هذه الحقبة، وفاق انتاجهم في هذا الباب مجموع آثارهم في الفنون الاخرى، حتى ان عددا منهم كاد يقتصر نشاطه كله على هذا الميدان. فلا عجب ان تزخر اعمدة الجرائد والمجلات بالابحاث اللغوية التي تتصدى لها الاقلام، وتخوض فيها الآراء، ويتأدى عنها حوار وجدل ينتهيان احيانا الى خصام حقيقي بين علماء اللغة. من ذلك ان جريدة «لبنان» (۱) نشرت مقالات في انتقاد العربية العصرية لشاكر شقير بتوقيع «لسان غصن لبنان» فكتب خليل مطران في العصرية لشاكر شقير بتوقيع «لسان غصن لبنان» فكتب خليل مطران في البنان» (۱) سلسلة مقالات هاجم فيها المنتقد هجوما عنيفا مفندا اقواله جملة واحيانا كلمة كلمة ومما قاله مطران في انتقاد التوقيع ان الغصن يستعار

<sup>(</sup>١) ١٦/١٣٢٦ نيسان ١٨٩١ مقال بعنوان صدى اللغة العربية بقلم الياس طنوس احد طلبة مدرسة المحكمة

<sup>(</sup>٢) جريدة لبنان انشأها ابراهيم الاسود في اول ت ١ ١٨٩١ في بعبدا

 <sup>(</sup>٣) : من اخده ثقل النوم او اشتد نعاسه.

<sup>(</sup>٤) : العدد ١٨٩١ ك ١ ١٨٩١ وما يليه

للقدود الحسان واحداث الفتيان... كما ينكر ان للغصن لسانا فللغصن اوراق وزهر... وقد تردد خليل مطران في الرد « حرصا على الزمان ان يضاع في نقد كلام يعجز عن تأويله معبرو الاحلام ومناغو الصبيان مما لم ار له شبيها في كلام عربي ولا اعجمي ولا ذكر مثله احد من رواة الاولين والآخرين »... ويشبه كلامه كمن يقرأ الجريدة «مبتدئا بالسطر الاول من العامود الاول ثم يتبعه بالسطر الأول من العمود الثاني فالثالث... » ويورد خليل مطران الفصل الذي افتتح به شاكر شقير مقالته ليشهد القارىء على صحة ما يقول وتناقض ما يورد من افكار كقوله: «كان شأننا شأن من يتقدم الى شجرة فيجني الورق دون الثمرة » وبعد سطر : « فجنينا دواني قطوفها» ..وفي آخر: «منذ خمس وثمانين سنة جددنا في سبيـل المعارف... » أي منذ عام ١٨٠٦، ويتساءل خليل مطران عن الحدث العلمي الذي وقع في هذا التاريخ فلا يجده. وعندما يقول شاكر شقير : « اننا انفقنا كنوز الاموال جزافا في اكتساب الفنون » يردّ عليه : « اننا مقصرون في البذل في هذا السبيل. وعندما يقول : « تكلمنا في تنميق الملبس والمطعم » يقول له: « التنميق بمعنى التزيين والنقش، فما معناه في المطعم...؟ ». ولدى قوله : « نريد التصنيف فنأتي بالتأليف ونباشر بالتأليف فما نكون الا ناقلين... » فيسأل خليل مطران : « فما التصنيف وما التأليف وكيف نريد احدهما فنأتي بالآخر ؟» ويقول شاكر شقير : « جئنا من دوح العلم ثميرات متفرقة وطليناها بغشاء من العربية فتخلخل النسيج فصارت العربية تشف عن الافرنجية فلا يهتدي الطالب العربي الى الحقائق الافرنجية.. » فيجيب مطران : ما هو الطلاء الغريب وما معنى التخلخل ونوع النسيج »

ش.ش : « فقد تبين ان هذه الكتب التي وضعتها شديدة اللزوم للمدارس والعموم ايضا... »

خ.م. : اللزوم من استعمال العامة... العموم : يقصد بها جمهور الناس. والعموم مصدر عم الشيء اذا شمل فكأنه قال للمدارس والشمول...

ش.ش. : ... وقولهم ما اخاف غیر، فلان وما امشی سوی مع فلان فیُجُرُون غیر وسوی مجری الا... خ.م. : هذا ما سبق فنبه عليه استاذنا الشيخ ابراهيم اليازجي في المناقشة التي جرت بينه وبين المرحوم الشيخ احمد فارس... فكان عليه ان يشير الى ذلك...

ش.ش.: لدى لا تأتي للزمان مطلقا ولا تكون الا خبرا.

خ.م. : ... ترد للزمان... وترد في غير موضع المخبر (ويستشهد على ذلك )

ويطول الرد ولم يبق مطران لشقير رأيا الا سفهه، مستشهدا بعلماء اللغة وبمعاجم العربية وبالشعر القديم وكل ما يثبت رأيه ويدحض رأي عصمه، مشيرا الى ان شاكر شقير عندما يورد اعتراضا لا يستشهد باحد أئمة الادب، وان فعل مرة من المرات، فالاستشهاد يرجعنا الى مؤلف من مؤلفاته هو او مخطوطة من مخطوطاته التى لم تر النور بعد.

وما نشك في ان هذا الجدل بين اللغوي والشاعر على صفحات «لسان الحال » يمثل ظاهرة عامة في ادب تلك الفترة الزمنية عندما كان الادباء يتكتلون حول موقف لغوي كما يأتلف معاصرونا في احزاب اجتماعية او سياسية، فيعنف الكر والفر، ويشارك الجميع في ايقاد نار المناظرة واطعامها الوقيد الملهب. ولقد خدمت «لسانُ الحال » اللغة العربية بمثل هذه المقالات وعَرِفَتْ صفحاتُها الكثير من التصويبات والآراء الداعية الى خدمة العربية وتثقيف الاقلام وتقديم الفاظ عربية تقوم مقام الغربية ونشطت في هذا الميدان نشاطا ملحوظا ومثمرا.

## د ـ المدارس ـ

اذا كانت «لسان الحال» قد اعطتنا فكرة واضحة عن مستوى اللغة العربية في ذلك العصر فلا شك ان اهتمامها بالتعليم يضع قارىء تلك الاعداد القديمة في اطار النشاط المدرسي والعلمي الذي كان يحيط بطلاب المعرفة في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.

يتنازع الجريدة في هذا المجال اتجاهان اثنان : الاول اخباري لا يفوته انشاء مدرسة من دون ان ينشر ذلك على الملأ، ويهتم بنشاطاتها وامتحاناتها

وزيارة الحكام لها وعطفهم على العلم والمعارف. فمن صفحات « اللسان » عرفنا ان « جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية انشأت فرعا داخليا تقبل فيه الطلاب من كل الطوائف...». ان ظهور الخبر بعد تسع عشرة سنة من حوادث « الستين » وعن جمعية محسوبة على احدى طوائف البلد، كان يحتاج الى تلك الاشارة، ولكن ليس دائما، اذ ان « الجريدة » في عدد آخر لا يَفْصُلُه زمن بعيد عن الاول، تُشيد باهتمام الجمعية نفسها بشؤون المرأة المسلمة وتعليمها ولا تذكر ان مدارس الاناث فيها تقبل، او لا تقبل، غير المسلمات (۱). وربما اشير الى هذا الموضوع نظرا الى ان اكثر الجمعيات في ذلك الوقت كانت طائفية.

لقد كانت «لسان الحال» تبتهج عندما تفتح مدرسة وكانت تربط تقدم البلاد «بكثرة العلوم» وقد كتبت ذلك عندما افتتحت مدرسة في مدينة طرابلس" كما انها شكرت الخلافة والوالي عند افتتاح مدرسة رسمية للبنات في حاصبيا" . وكان الحكام يبدون اهتماما خاصا بالمدارس ورعاية حفلاتها أرسمية كانت ام وطنية ام اجنبية. وها هو خليل سركيس يشيد مرة اخرى بالوالي لزيارته مدرسة البنات السورية الانكليزية" . والمديح لم يكن يغدق على السلطة فقط بل على المدارس التي « آعْتَلَنَ فضلُها » « كالمدرسة الكلية الاميركية ومدرسة الآباء اليسوعيين، ومدرسة عينطورة للآباء العازاريين والمدرسة البطريركية لطائفة الروم الكاثوليك، ومدرسة الحكمة للطائفة المارونية » ("). لم تعن «لسان الحال » بالحفلات المدرسية التي كان يرعاها الحكام فحسب، بل كانت تهتم ايضا بكل النشاطات حتى ولو كانت بلا الحكام فحسب، بل كانت تهتم ايضا بكل النشاطات حتى ولو كانت بلا من حيث الترتيب ومن ناحية البرامج وتقييم ما يقدم للجمهور من «مواد » ومدرسة الترتيب ومن ناحية البرامج وتقييم ما يقدم للجمهور من «مواد » و

<sup>(</sup>۱) : العدد ۱۲۱٥ ك ظ ۱۸۷۹

<sup>(</sup>٢) : العدد ٤٠١ تاريخ ٢٢ ايلول ١٨٨١ (ترد في النص طرابلوس)

<sup>(</sup>٣) : العدد ١٣٠٨ تاريخ ٩ شباط ١٨٩١

<sup>(</sup>٤) : العدد ۲۱۹ تاریخ ۱۵ ك ۱ ۹۷۷۹

<sup>(</sup>٥) : العدد ۲۸۳ تاریخ ۲۹ تموز ۱۸۸۰

«معاملة » (1). وتُعرَّفُنا بوجود مدارس ليلية وذلك في اعلان لمدرسة الليل الانكليزية (1)، تعلن فيه ابتداء التدريس الساعة السادسة والنصف افرنجية او الساعة الواحدة والنصف عربية (1) بعد الغروب وان المواد هي اللغة الانكليزية، والفرنسية والعلوم العربية كالقراءة والكتابة والحساب والنحو والجغرافيا.

ولا يقتصر اهتمام «لسان الحال » في الشؤون المدرسية على الولاية او لبنان بل نراها تورد أخبار الامتحانات الرسمية في كل مناطق السلطنة وتقول (1): «ان اكرم موسم نتهلل بذكره ونسر لاقباله، بل خير كنز اكتسبته البلاد هو العلم وحسن التربية. فقد جرى في هذه الايام امتحان تلامذة المدارس في بلدتنا ولبنان وازمير وسائر الجهات... » وفي هذا الخبر اشارة الى ان موعد الامتحانات كان واحدا في كل ارجاء السلطنة... واهتمامات «الجريدة » التعليمية كما بدت لنا تجاوزت الولاية فذكرت لنا موعد

<sup>(</sup>۱) : العدد ۱۳۰۸ تاریخ ۹ شباط ۱۸۹۱

<sup>(</sup>۲) : العدد ۸۰۹ تاریخ ۲۳ شباط ۱۸۸۰

<sup>(</sup>٣) : كان التوقيت في تلك الايام يقسم الى نوعين : غروبي وزوالي. الغروبي وهو الذي يكون وقت الغروب فيه مطابقا للساعة الثانية عشرة ويسمى ايضا بالتوقيت العربي. اما التوقيت الزوالي فهو الذي يعتمد الساعة الثانية عشرة وقت انتصاف النهار، والمعروف ان المزولة هي الساعة الشمسية التي يعين فيها الوقت بظل الشاخص الذي يرفع عليها وهذا التوقيت يعرف عاميا بالتوقيت « الافرنجي ». مع الاشارة الى ان المزولة لعبت دورا مهماً في تعيين اوقات بعض الصلوات عند المسلمين. وليس ادل على ذلك من تلك التي تحتل مكانا بارزا على احد جدران صحن الجامع المنصوري الكبير في طرابلس والذي يرقى بناؤه الى العهد المملوكي. وما زالت صحن الجامع المنصوري الكبير في طرابلس والذي يرقى بناؤه الى العهد المملوكي. وما زالت والامساكيات » شهر رمضان المبارك، شهر الصوم عند المسلمين، تنظم حسب التوقيتين معا. والامساكية هي نشرة تعين عليها مواعيد بدء الصوم وانتهائه. وفي طرابلس الى الآن من يتقيد في ضبط ساعته بالتوقيت الغروبي. وان كان هذا التوقيت الاخير لم يعد معتمدا عمليا اليوم فان اكثر المواعيد كانت تعين بحسبه ؛

<sup>«</sup> عند الساعة الحادية عشرة عربية... اقبل اسطول البحر المتوسط الفرنسوي...» (العدد ٢٨/٥٨٣ حزيران ١٩٨٣) « ... في الساعة العاشرة عربية من نهار الخميس...» (العدد ١٩٠٨) الساعة المامرة ونصف مساء...» الساعة الواحدة ونصف مساء...»

<sup>(</sup>٤) : العدد ۲٦/۲۸۳ تموز ۱۸۸۰

الامتحانات في «سائر الجهات » وتذكر لنا في مكان آخر أخباراً عن المدارس هناك ومنها مدرسة لابناء عمال احد مصانع السجاد في تركيا(۱). بل تتجاوز انباء المدارس حدود الدولة كلها فتأتينا باخبار مدارس الصم والبكم من انكلترا (۲). واما من اليونان فتنشر لنا خبر اقامة مدرسة للنساء ولتعليمهن العادات والتقاليد الوطنية للاقلاع عن تقليد الاوربيات (۲) ...

لاخبار مدارس العالم كله مكان في «لسان الحال » مع اهتمام خاص ومُركز على مدارس المنطقة؛ وان دلّ هذا الامر على شيء فهو ولا شك يدل على اطلاع صاحب الجريدة على الاحوال التعليمية عن كثب وعن خبرة، وقد عايش «المعلم » (1) وشاركه وصاهره.

ان دور الجريدة لم يكن اخباريا فقط بل توجيهياً بشكل خاص في الشؤون التنقيفية؛ وهذا يمثل الاتجاه الثاني. وان كانت «وقوفية» «لا مبالية» من النواحي السياسية، فقد كانت ايجابية الى حد بعيد في رؤيتها للقضايا التعليمية وربما كانت طليعية درست مواضيع ما زالت غير محلولة الى يومنا هذا. فطالبت بتوحيد المناهج (٥) في جميع المدارس بغض النظر عن المذهب الذي ينتمي اليه الطالب. ولا يكفي ان توحد المواد بل يجب ان يرفع العبء الثقيل الذي تضعه المدارس على كواهل الطلاب. ان المشاق التي يرفع العبء الثقيل الذي تضعه المدارس على كواهل الطلاب. ان المشاق التي ألمني على التلاميذ غير محتملة (١): « فهم يتعلمون تاريخ العصر الوسيط والتاريخ القديم وجغرافيا اوربا واميركا ويجهلون جغرافية بلادهم وتاريخها. ويغوصون في تعلم (١) اللاتينية واليونانية ويحملون كتباً ثقيلة الوزن كثيرة ويغوصون في تعلم (١) اللاتينية واليونانية ويحملون كتباً ثقيلة الوزن كثيرة العدد محدودة الفائدة... ويجب الانسى زيادة ما يلي الى المواد السابقة : العدد محدودة الفائدة... ويجب الانكليزية والحساب والجبر (٨).

<sup>(</sup>۱) : العدد ۲٤/٥٦٩٤ نيسان ١٩٠٨

<sup>(</sup>۲). : العدد ۲۹/۰۲٤٠ ت ۱۹۰۳

<sup>(</sup>٣) : العدد ٢١٠/٤٩٤٢ ك ٢ ٥٠٠١

<sup>(</sup>٤) : هو المعلم بطرس البستاني وقد كان، من جملة نشاطاته، المتعددة المواهب، انشاء المدرسة الوطنية.

<sup>(</sup>٥) : العدد ٢٢/٢١٤ ت ٢ ١٨٧٩

<sup>(</sup>۲) و (۷) : العدد ۲۱/۱۳۵۹ ت ۲ ۱۸۹۱

<sup>(</sup>٨) : العدد ٢٦/٢٨٣ تموز ١٨٨٠

على ضوء هذا الفيض الزائد من المواد وذلك الحشو الضار لرؤوس الطلاب، تقترح « لسان الحال » ان تقسم الدراسة الى قسمين (۱): الاول لمن يود تكملة دراسته العالية، والثاني لمن لا يريد متابعتها على الا يُدَرَّس الا ما يحتاجه الطلاب في حياتهم العملية عندما يتركون المدرسة. ويرى ان هذه المواد يجب الا تتجاوز الصرف والنحو في اللغة العربية والخط والانشاء والاملاء والحساب البسيط ثم الكسور «ومسك الدفاتر » (۲) وتاريخ المملكة العثمانية وجغرافيتها ومختصر جغرافية البلاد الاجنبية التي لها مع بلادنا علاقات مهمة، وتدرس اللغة التركية واحدى اللغات الاجنبية. ولا بد بلادنا علاقات مهمة، وتدرس اللغة التركية واحدى اللغات الاجنبية. ولا بد البرامج كما كانت تفعل (وما زالت) بعض المدارس. ويلزم الجميع بالمنهاج الابتدائي ويستمر من يريد التحصيل العالي في تلقي المزيد من المعارف.

ان هذه البرامج تؤمن فرص العمل امام الطلاب الذين لا تتيسر لهم متابعة دروسهم ويمكنهم بما لديهم من معلومات، العمل في المؤسسات التجارية وقد يساعدهم تحصيلهم هذا في اية مهنة او تجارة او زراعة وكل فائض يضر بمصالحهم ويضيع اوقاتهم ولا نفع لهم منه. وكم من طالب ترك المدرسة هربا من كثرة المواد وليريح نفسه من عناء نقل اثقال لا جدوى من استظهار ما فيها. ان التلاميذ لم يحصلوا على ما كان يلزمهم والعلوم التي اخذوها لم تنفعهم في حياتهم العملية (٣).

ان طريقة التعليم في المدارس الابتدائية المعمول بها تفيد من يريد الاستمرار في التحصيل، اما من يود التعلم للعمل والنزول الى معترك الحياة بزاد معقول من المعرفة كي يستخدمها في مجال سعيه اليومي فلا مكان له على مقاعد الدراسة في تلك الايام. وهذا ما كان موضع نقد الجريدة. يجب الاهتمام الا نوجه اهتمامنا فقط الى المدارس العليا وطلابها، بل يجب الاهتمام

<sup>(</sup>۱) : العدد ۲۱/۱۳۰۹ ت ۲ ۱۸۹۱

<sup>(</sup>٢) : المحاسبة

<sup>(</sup>٣) : العدد ٢١/١٣٥٩ ت ٢ ١٨٩١

بالمدارس الابتدائية ايضا، وبتلك الطبقة من المتعلمين التي تود الوقوف عند هذه المرحلة وان نعد لها العدة ونزودها بالزاد الكافي لانها هي التي تشكل الاكثرية. وهذا ما جربت «لسان الحال» ان تقدم له الحلول المعقولة (۱) حتى مشكلة الجامعات كانت موضع انتقاد ومحاولة علاج هي الاخرى. اذ الدراسة العليا كانت «لاهوتية وفي بعضها طبية» ولا يجوز ان يقتصر التخصص على هذين الفرعين والضرورة تستدعي تأسيس فروع في السياسة والتاريخ والشرائع والقوانين والصناعة والتجارة والزراعة وسائر العلوم (۱).

ومن ابرز القضايا التربوية التي عالجتها الجريدة، وبكثير من بعد النظر، قضية تعليم المواد العلمية باللغة العربية (٢٠٠٠). وتشكو ان المتعلمين لا يجدون لغة واحدة يتفاهمون بها ضمن اختصاصهم مع ابناء بلدهم ولا يجوز ان نترك اللغة عاجزة عن تأدية واجبها في خدمة العلم.

وتدعو الجريدة الناس الى نفض غبار الجهل. ولا يتم ذلك الا بمزيد من ادخال الشباب الى المدارس وتخصيص الميزانيات الضخمة في هذا السبيل وتعيب على المقامرين صرف اموالهم على موائد الميسر في الوقت الذي نستطيع بتلك الثروات المهدورة بناء المدارس... بالرغم من انها كانت تعتقد ان مدارس بيروت ولبنان تفوق الحاجة (۱۰). لقد قامت الارساليات الاجنبية بكل شرف بواجبها في هذا الميدان واقالت بيروت من عشار الامية (۱۰). «ولكن علينا كي نسير قدما في مجال التعليم ان نتبع خطى اوربا لاننا حديثون في هذا الفن (۱۰) ومدارسنا فاسدة » بل هي «كتاتيب صبيان اذا ما قيست بمدارس اوربا (۱۰)».

١٨٨٠ ٢ ت ١٨/٤١٦ : العدد ١٨٨٠ ت

<sup>(</sup>۲) : العدد ۲۲/۲۸۳ تموز ۱۸۸۰ و ۱۸/۳۱۳ ت ۲ ۱۸۸۰

<sup>(</sup>۳) : العدد ۲٦/۲۸۳ تموز ۱۸۸۰

<sup>(</sup>٤) : العدد ١٨٩١ ت ٢ ١٨٩١

<sup>(°) :</sup> المدد ۱۸۸۰ ت ۲ ۱۸۸۰ :

<sup>(</sup>۲) : العدد ۲۷/۲۱۶ ت ۲ ۱۸۷۹

 <sup>(</sup>۷) : المرجع السابق والعدد ٣١٦ تاريخ ١٨ ت ٢ ١٨٨٠

اهتمامات الجريدة التربوية لم تقف عند هذا الحد، بل تعدته الى صُلْب طرق التدريس ذاتها، والمقابلة بين الحفظ الحرفي للمواد او الاكتفاء بفهم محتوى النصوص فقط. ولم يفت الجريدة ان تؤكد في كل مناسبة على ضرورة تعليم المرأة كي تلعب دورها المهم في مجتمع متخلف يحاول النهوض (۱).

#### هـ ــ المرأة.\_

لقد اولى خليل سركيس في جريدته اهتماما خاصا بالمرأة. فعلاوة على مطالبته بتعليمها فتح صفحات جريدته للاقلام النسائية من قارئات واديبات. كما نشر المقالات الطوال في المواضيع التي تدور حول المرأة او اخبار مدارس البنات او نشاط الجمعيات النسائية "، ولا يفوتها ان تشير الى ان جمعية تابعة للروم الارثوذكس تقوم بتعليم التطريز والخياطة واللغات الاجنبية. وتحرص الجريدة على الاشادة بجمعية المقاصد الاسلامية لاهتمامها بتعليم المرأة. كما تنشر خبر انشاء مدارس البنات " واخبار حفلاتها بكثير من الغبطة والسعادة.

ومن يتابع تصفح مجلدات «لسان الحال» يدرك انها تابعت النشاط الاجتماعي للمرأة الذي لم يقف عند الجمعية والمدرسة بل تعداه الى المؤتمرات (4). حيث وضعت على بساط البحث مشاكل الشباب والشيخوخة والفقر والمستشفيات والسجون والجرحى والسلم والعفة والتبصر في المستقبل والاقتصاد وتدبير شؤون النساء ومساهمتها في التعليم والعمل في تنشيط الفنون، والنظر في حالة المرأة القاصرة والمتزوجة والام والعاملة... وغير ذلك من القضايا التي ترتبط بها من بعيد او قريب. كانت الجريدة تتابع أخبار المرأة بكثير من الرعاية وخاصة العثمانية ولعلها كانت فخورة عندما

<sup>(</sup>۱) : العدد ۲۰۳۱/۱۱ ت ۲ ۱۹۸۱

<sup>(</sup>٢) : العدد ٣٤٣/٣١٤ذار ١٨٨١

<sup>(</sup>٣) : العدد ٩/١٣٠٨ شباط ١٨٩١ (فتح مدرسة للبنات في حاصبيا)

<sup>(</sup>٤) : العدد ٢٦/١٣١٣ شياط ١٩٨١

نشرت خبراً يفيد ان احد مصانع السجاد في تركيا" يستخدم ١٥٠٠ من الفتيات المسلمات واليونانيات ويدفع لهن عند الزواج بائنة حسب قدمهن في العمل وقد يُسلَّمن نوعا من الاشغال ليقمن به في منازلهن؛ في الوقت الذي يمنع نظام النروج استخدام النساء والبنات في المصانع والمعامل" .

لقد كان خليل سركيس يدعو النساء الى الكتابة ويأخذ عليهن تلكؤهن عن الامساك بالقلم لانهن بتقاعسهن يثبتن النظرية القائلة بتقصيرهن عن الرجال وما من احد يستطيع ان يدافع عن حقوق المرأة غيرها هي، وليس بمقدور احد سواها ان يثبت قوتها على العمل ان لم تفعل ذلك بنفسها. لقد سرت «لسان الحال » باقدام النساء على الادب وصياغة المقالات في شتى المجالات؛ وكانت فرحتها اعظم عندما رأت احدى المقالات النسائية المنشورة على صفحاتها وقد نقلتها جريدة تونسية. ولكن الفرحة لا تستمر طويلا فمعين المقالات ما عتم ان نضب... وهذا ما اكد رأي بعض الرجال من ان المرأة ليست اهلا لان ترقى درجات التقدم فعليها والحالة هذه ان تدفع التهمة وتدافع هي عن نفسها".

لا شك ان جريدة «لسان الحال» بهذه المقالات كانت تشحد همم السيدات للكتابة وكانت تدعو الادباء العرب الى تشجيع المرأة الكاتبة كما يفعل كبار الكتاب الاتراك مع الكاتبات التركيات وكانت ترفع من معنوياتهن بما تنشر من نشاط المرأة في ميادين منافسة الرجل في اقتحام الصعاب وولوج عالم الاكتشاف والمغامرة ولو ادى بها الامر لان تصل الى غياهب غابات الواسط افريقيان ودراسة طبائع القبائل. وكانت تنشر اخبار المناظرات حرل المساواة بين الرجل والمرأة والتذكير بحقوقهان وحاجة البلاد اليها في

<sup>(</sup>۱) : العدد ٤٩٢٥/٤٢نيسان ١٩٠٨

<sup>(</sup>۲) : العدد ۲۷/۵۲۳۹ ت ۱۹،۹۱

<sup>(</sup>۲) : العدد ۱۸۹۱/شباط ۱۸۹۱

<sup>(</sup>٤) : العدد ٢٠/١٣٠٣ ك ٢ ١٩٨١

<sup>(°) :</sup> العدد ۲۱/۳۳٤ ك ۲ ۱۸۸۱ ةالعدد ۲۳/۱۳۲۸ نيسان ۱۸۹۱

النهضة الادبية الحاضرة (١) وقد كانت لها مكانتها عند العرب فيجب ان تبقى في ذلك المركز الممتاز.

ولكن بالرغم من كل هذا « فالمرأة تابعة للرجل وهو رأسها يديرها كيف شاء اذ تكون طفلة فهي تشب على اخلاق رجلها او شقيقها » وهن محتاجات دائما الى تشجيع الرجال "، واكبر دليل على ذلك تلك الآراء الكثيرة التي يقولها العلماء في النساء وتنشرها صفحات «لسان الحال» وأكثرها ليست في صالح المرأة (٢٠). وعقل الرجل اقرب الى تدبير الامور من عقل المرأة (١) وعليها الا تأخذ مكانه في العمل اذ يجب تشغيل الرجال اولا (٥) فهم اقدر منهن واوسع وقتا واغزر علما (١) وقد رأت احدى النساء ان على الرجال ان يتزوجوا لانهم أفشل من أن يخيطوا زرا مقطوعا ٧٠٠.. وتستمر بسخرية تكتب عن ضياع الرجل بلا امرأة. ولكن الجريدة لا تسكت عن الاهانة التي لحقت بالجنس الخشن وبكثير من الجدية تعلق على ان الرجال قد خلقوا لما هو اهم، فهم يحفرون الترع ويزيلون الجبال ويجففون البحار ويقيمون المصانع ويصنعون الخيط والابرة... وأن ذلك الرجل الثائر لزر مقطوع، لا يدري اين الخيط، وان وجد الخيط اضاع الابرة، وان وجدها لم يعثر على الزر... ان هذا الانسان المضطرب معذور والملامة تقع على ام مهملة او احت لا تعرف واجبها او زوجة مأخوذة بملابسها وحليها وزياراتها... وفي الوقت الذي طالب فيه النساء بنشر المقالات والدراسات نراه يطعن برسالة لاحدى الكاتبات كان قد نشرها وعتب عليها مهاجما ناسبا المقاطع والمقترحات الحسنة الى سواها دونما اثبات (^).

<sup>(</sup>۱) : العدد ۱۵۹۱/۱۳۵ ت ۲ ۱۸۹۱

<sup>(</sup>۲) : العدد ۱۲/۱۳۰۹ شباط ۱۸۹۱

<sup>(</sup>۳) : العدد ۱۲/۱۳۱۰ شباط ۱۸۹۱

<sup>(</sup>٤) : العدد ١٤/١٣٤٦ ايار ١٨٩١

<sup>(</sup>٥) : المرجع السابق

<sup>(</sup>٦) : العدد ١٨٩١/٥ شباط ١٨٩١

<sup>(</sup>٧) : المرجع السابق

<sup>(</sup>٨) : العدد ١٨٩١ بيسان ١٨٩١

ولكن مهما يكن من امر، فـ « لسان الحال » لا تقبل ابدا ان تضرب المرأة بالسيف، فيسيل دمها، او حتى بقضبان رمان معدة خصيصا لتهوي بقوة على جسد العرائس الجميلات(١). كما ترفض « لسان الحال » منطق فرض الزواج على الفتاة من قبل اهلها ولكن تأسف في الوقت نفسه لتفشي « عادة » بشعة جدا انتقلت من اوربا الى شبابنا ووقعت فيها اخيرا فتياتنا، فقد اقدمت فتاة (١٠ في الشويفات على الانتحار لعدم رغبتها بزواج قسري... قد تَعِقُ البنت أباها، وقد تفشل كزوجة(٢)، ولكنها تبقى الام الرقيقة، وتظل سلطتها لا مرد لها في كثير من الاحيان، وبها تستطيع، برأي احد الاطباء، دفع الرجل للاقلاع عن التدخين (1) وان عدنا لاقتناع « الجريدة » بنجاح المرأة دائما في دور الام، نرى انها لا تبخل عليها، كي تقوم بهذا الدور، بالكثير من النصائح... فيجب ان تتبع نظاما معينا في تربية الاولاد(" من حيث الرضاعة ومن ناحية اختيار انواع مأكولاتها او حتى الفصول التي يسمح لها بحمل طفلها والفصول التي يمكنها فيها وضعه في العربة اثناء النزهة ١٠٠٠ ... وعلى المرأة ان تمشي، فالمشي ليس من صفات النساء الفقيرات فقط... وعليها ان تقوم بالحركات الرياضية او باللعب مع اولادها او الرقص مع زوجها(٧). فالنساء الفقيرات اكثر اولادا لانهن اصح اجساما، يعملن بايديهن ويتنشقن الهواء البارد النقي (^) لا هواء الحفلات (١). ويجب على الزوجة الجديدة ان تكثر من التمارين وتقتصد في استعمال الادوية فلا شيء يعادل الطبيعة والهواء النقي، فعليها اذن تهوية الفراش وخاصة غرف النوم باستمرار.

<sup>(</sup>۱) : العدد ۲۳/۲۰۶ آذار ۱۸۷۹

<sup>(</sup>۲) : العدد ۲/۱۱۰۶ ت ۱ ۱۸۸۸

<sup>(</sup>٣) : العدد ٢٣/١٣١٢ شباط ١٨٩١

<sup>(</sup>٤) : العدد ١٩٠٨ ك ٢ ١٠١٥

<sup>(</sup>٥) : العدد ١٨٩١/١٤ ايار ١٨٩١

<sup>(</sup>٦) : العدد ١٩٠٨ع تموز ١٩٠٨

<sup>(</sup>۷) : العدد ۱،۳۰۱/۱۰ ك ۲ ۱۸۹۱

<sup>(</sup>٨) : العدد ٣٠٣/٢٣ ك ٢ ١٨٩١

<sup>(</sup>٩) : العدد ۲ ، ۱۳/۱۳۰۲ ك ۲ ، ۱۸۹۱

ان «لسان المحال » تغوص مع المرأة في تعليمات وارشادات تتناول دقائق حياتها اليومية من صحية وتربوية واخلاقية وادارية تصل احيانا الى ضرورة القسوة واصدار الاوامر الصارمة (۱) للخادمات ومراقبة اعمالهن بكل حذر (۱). ويظهر ان ثقة صاحب الجريدة بصحة الفقيرات جعله يوجه نصائحه الصحية وغير الصحية فقط الى السيدات الثريات. ومن لا تملك عدة خادمات ولا تستطيع الاستبداد بهن فلا شك انها لا تحسن القراءة، ولن تقع الجريدة بين يديها... اما الشدة في معاملة الخدم فلعلها من اخلاق الطبقة التي ما زالت بعض رسوباتها تعيش وان بضالة في بعض العائلات.

ان موقف «لسان الحال » من المرأة كان تقدميا الى حد بعيد اذا ما قيس بموقف المجتمع اجمالاً في ذلك العهد. واذا اتخذت الجريدة بعض التحفظات احيانا فلكي تضع حدا لصلف بعض النساء ونصف المتعلمات والمتطاولات على الرجل والمندفعات بعمى وراء التخلي عن انوثتهن.

ان الدورس الصحية والاجتماعية الموجهة الى الفتاة والام والزوجة، والتي امتلأت بها صفحات «لسان الحال »، كانت النبراس الذي ارادت ان تضيء به الزاوية المظلمة التي تتقوقع المرأة داخلها، وكانت مفتاح الاغلال الذي يفك قيود الجهل... ولكن تلك الدعوة كانت مشوبة بخوف على المرأة من الضياع وهى تجاهد ساعية وراء مساواتها بالرجل.

#### و ـــ الشرق والغرب.ـــ

لم تكن «لسان الحال » متأرجحة الرأي في قضية المرأة فقط بل هي كذلك ايضا في موقفها من الشرق المتأخر والغرب المتقدم، هل تتخلى عن الماضي القديم وروعة تقاليده وعراقة تاريخه في سبيل الحديث بما فيه من جمال التجديد ولذة التجربة وتعقيد الآلة وما تعطي من راحة للعامل وكسب في الوقت.

<sup>(</sup>۱) : العدد ۳۰۳۱/۲۲ ك ۲ ۱۹۸۱

<sup>(</sup>۲) : العدد ۱۳/۱۳،۲ ك ۲ ۱۸۹۱

لقد كان الناس في تلك الحقبة يقسمون الى عدة فئات؛ فئة رفضت المدنية الحديثة وفضلت الابقاء على تقاليد الماضي وطرق العيش والتعامل البدائية وكان دعاتها يقولون بكثير من الحسرة: «منذ نصف قرن (١) كان اللباس طربوشا معصوبا وقنبازا وشروالا وحذاء من صنع محلي تبقى بكل قناعة على جسد صاحبها سنة من الزمن (٢)»

كان التاجر يتعامل مع البلد وزرّاعه، وابعاده لا تتجاوز في كثير من الاحيان الحي الذي يقع فيه المتجر والمسكن معا، وربما الزبائن ايضا. وكان يقنع بالزهيد من الربح وبالمحدود من السلع فاذا بالتجارة تتطور وبالبضائع تتنوع وطريقة البيع والشراء تتغير. فيستدين التاجر ويدين ويغير اسلوب التعامل والعيش، من مسكن ومأكل ومشرب وملبس، فينسحب الطربوش للقبعة، او يسير الرجال حاسري الرأس، يا للعار (٢)!... وخلع السروال الوطني. والحذاء المتواضع المريح الجميل اللون أخذ يتوارى، والقنباز الفضفاض النظيف لم يعد يتناسب ومقام التاجر الحديث والافندي والموظف والوجيه المتفرنج. فاهملت المصنوعات المحلية وكسد سوقها وذهبت ثرواتنا ثمنا لجلود وخرق مخاطة في الخارج. وحلت الهيئة الافرنجية محل الشكل الشرقي (١) السوري لان « المودة » هكذا تريد. واصبحنا للغرب عبيدا نقلد السهم ونصرف سلعهم... لقد قلدناهم بالثياب وبالمقامرة وبالسكر وبلبس النظارات (٥) لا لمرض في العيون بل لضعف في الشخصية وفي اعماق النفس. ورحنا لا نقف في معجم الفاظنا الا على الركيك من الكلام ولا نقدر على التلفظ بكلماتنا الا برطانة لنبرهن اننا قد اكتسبنا التمدن الاوربي (١). وقد

<sup>(</sup>١) : اي حوالي اواسط القرن الماضي

<sup>(</sup>۲) : العدد ۲۹/۱۳۸۷ شباط ۱۸۹۲

 <sup>(</sup>٣) : الخروج من غير لباس على الرأس كان يعد في كثير من الاوساط تحديا لتقاليد وعادات شرقية مقدسة.

<sup>(</sup>٤) : من اطلع على تاريخ تلك الحقبة يلاحظ ان كلمة «عربي » لا ترد الا نادرا للدلالة على سكان هذه البلاد بل يشار اليهم بالشرقي عموما والسوري تخصيصا وبالطبع باللبناني لسكان المتصرفية.

<sup>(°) :</sup> حرفية النص « العيونات »

<sup>(</sup>٦) : العدد ١٤/١٣٣٤ ايار ١٨٩١

اندفعنا وراء مُركّب النقص الذي تُسلط على نفوسنا لدرجة اننا لم نعد نتكلم الا بالفرنسية ولا نقبل ان تربي ابناءَنا الا المربيات الاوربيات (۱) ونظن ان بلاد اليونان مرت بازمة مشابهة لأزْمَتنا وبالطبع حاولت بعض التيارات فيها عدم الانحراف بعيدا عن الجو المحلي فاقيمت مدرسة تعلم النساء التقاليد والعادات « البلدية » للاقلاع عن تقليد الاوربيات (۱)... فلماذا لا نحذو حذوهم ؟ وذلك التقليد الاعمى والانفتاح المكشوف واقبال شبابنا على تقبل ما يرد من «هناك » الم يوصل الفتاة في بلادنا الى الانتحار (۱) جريا على عادة الفاشلات في مغامراتهن العاطفية في اوربا والقانطات من رحمة ربك...

وان كانت اوربا قد سبقتنا في ميادين العمل والصناعة والتجارة وان كانت قد تجاوزتنا في دنيا الاختراع، وتفوقت علينا في عالم الآلات واستعمالها، فهذا لا يعني انه علينا، لحاقا بالمدنية الغربية وسعيا وراء الحضارة الحديثة ان نمد السكك الحديدية ونستعمل القطارات، كما يفعلون هم مثلا... ان وسائل النقل الحديثة هي وليدة حاجة لتصريف المحاصيل الزراعية او المنتوجات الصناعية او الفائض من اليد العاملة ونقلها بعيدا عن اماكن التخمة الى اسواق اخرى او مدن نائية... ان القطار في الوقت الحاضر ليس سوى آلة لارباح اوربا الرباع فوضعنا الاقتصادي لا يتطلب اقامة خطوط حديدية. واطماع اوربا في الشرق (٥) امر اصبح واضحا يقلق المخلصين ويستوجب الحذر. قد يكون عدم استقبال القطار في « الاحضان » من قبل « الجريدة » تصرفا صحيحا و خاطئا وقد تكون الحجج « العلمية » غير كافية لتبرير معارضة تحديث وسائل النقل، ولكن هذا يضعنا في مجرى الرياح المعاكسة التي كانت تهب بوجه كل نسمة تأتي من الغرب ويعرفنا على عناصر قوية الشخصية، لا تنبهر، بالرغم من الضعف السياسي، بالاضواء الواردة من وراء الحدود وعبر البحار.

<sup>(</sup>۱) : المدد ۲۲/۱۳۰۶ ك ۲ ۱۹۸۱

<sup>(</sup>۲) : العدد ۱۹۰۵ ت ۲ ۱۹۰۰ ت ۲

<sup>(</sup>٣) : العدد ١١/١٣٤١ حزيران ١٨٩١

<sup>(</sup>٤) : العدد ۲۰/۳۱۸ ت ۲ ۱۸۸۰

<sup>(</sup>٥) : العدد ٢٤/٣٢٤ ك ١٨٨٠١

غير ان موقف «اللسان» من العربات يختلف عن موقفه من القطارات فنراه يمتدح الفرنسية منها والتي تعمل على خط بيروت ــ دمشق والتابعة لمؤسسة اجنبية (۱۰). ويشيد بالشركة التي تتعهد الطريق والنقل عليها. ويعجب بحسن ترتيب وسائل النقل والمحطات. ونراه في الوقت نفسه يهاجم ادارة شركة النقل الوطنية لسوء حال الطريق وفساد العربات التابعة لها والتي تعمل بين شتورة (۱۰) وبعلبك. ويرى ان سوء حالة الثانية وصلاح الاولى كاف للاستنتاج ان احداها اجنبية والاخرى وطنية...!

جميل ان يتعصب الانسان لبلده واجمل منه ان لا يهضم الاخرين حقهم... والمواطن الصالح هو الذي يرى اخطاءه ويحاول ان يتخلص من العادات الفاسدة. فنحن كافراد انانيون معقدون نتعلق بالكماليات على حساب الضروريات، لا وطنية عندنا، نفضل المصلحة الخاصة على العامة?.. ولو اقتدينا باوربا لدعونا الى الوحدة الوطنية تحت الراية العثانية?... ان الألم الطائفي الذي اصاب لبنان لم يكن سوى نتيجة لضعف الروح الوطنية. ان الفرنسي او الانكليزي او الايطالي يعتز بوطنيته «ان الشرق اجمع قد تأصل فيه روح الغرض الديني فنود لو برأ لبنان كل البرء من هذه العلة واعتاض بالغرض الوطني العثاني... واوربا لم تنجح بالاعمال الفردية بل بالجمعيات الكثيرة التي تملأ بلادها وقد لا يخلو تجمع من جمعية، وقد لا نجد مهنة لا رابطة بين ابنائها : فهناك الجمعيات الدينية والعلمية والصناعية والخيرية وغير رابطة بين ابنائها : فهناك الجمعيات الدينية والعلمية وأنوعاً ويحمي العمال وابناء المهنة الواحدة من المتطفلين، وقد تم تأسيس فروع لبعض هذه الجمعيات في بلادنا اقتداء بما يجري هناك، وحسناً نفعل ان سرنا على خطاهم في هذه المجالات. فبالرغم من تقدمهم في عالم التدريس، مثلا،

<sup>(</sup>۱) : العدد ۱۸۸۰ ت ۱ ۱۸۸۰

<sup>(</sup>٢) : في الاصل : «شطوره»

<sup>(</sup>٣) : العدد ١٦/٣٢٤ ك ١ ١٨٨٠

 <sup>(</sup>٤) : المرجع السابق

<sup>(</sup>٥) : العدد ١/٣١١ ت ١ ١٨٨٠

<sup>(</sup>٦) : العدد ٣/٣٤٣ آذار ١٨٨١ و ٧/٣٠٤ ت ١٨٨٠ و ٢٣/١٣٢٨ نيسان ١٨٩١

وبالرغم من انهم سبقونا في هذا الحقل باشواط فهم لا ينفكون يعقدون الاجتماعات ويتداولون فيما بينهم للوصول الى الاحسن. بينما يضيع كتابنا اوقاتهم في مواضيع لا طائل تحتها، كبذل النصائح للقراء بمنافع العلم ومضار الجهل والكلام الكثير عن الكسل والاجتهاد. وتتمنى «لسان الحال» على هؤلاء ان يفعلوا ككتاب اوربا ويعالجوا الامور السياسية ويبدوا الآراء ويقتر حوا المقتر حات () لا ان يدرسوا الاخلاق. فنحن قوم نحب الكلام ونكره العمل لا قيمة للوقت عندنا ويكفي ان نطلع على العناوين التي نكتبها على رسائلنا لنتبين صحة ذلك:

« جونيه في كسروان عن طريق بيروت لجناب كريم الشيم الاجل الماجد سني الهمم الخواجه بطرس يوسف عبود البتروني عن يد جناب الاجل الماجد المحترم الاخ العزيز الخواجه حنا يوسف في خان الخشب على الساحة البرج اطال الله بقاه ».

## وعلى رسالة اخرى:

« الى البترون بمنه تعالى لمكارم جناب الاجل الامجد كريم الشيم الخواجة يوسف اسعد العنداري الاحشم ومن فضله الى سلوم كرم يوسف من كفر عبيدا وله الجميل على ذلك اطال الله بقاه ».

فاذا كانت هذه هي العناوين فكيف حال الرسالة. ولكن، مقابل ذلك، الحق يقال، كانت ترد بعض الرسائل والعنوان فيها لا يتجاوز السطر الواحد، البك احداها:

« حضرة السيدة المكرمة والدتي الماجدة ادام الله بقاها" ١١١١

مقابل تلك المطولات هذا عنوان ولا شك مختصر ولكن اكثر من المطلوب بكثير.

<sup>(</sup>۱) : العدد ۱۳۰۷/٥ شباط

<sup>(</sup>۲) : المدد ، ۱۲/۱۳۰ ك ۲ ۱۹۹۱

ان الرسائل التي ترد من المؤسسات الاوربية او المواطنين الغربيين لا يحتاج موزع البريد ان يقرأ عدة اسطر ليقف على اسم صاحب الرسالة.

ولو كنا حريصين على وقت الموظفين لاختصرنا عنوانا لا ينفع صاحبه من زيادة القاب او يتضرر هو وآله وجيرانه من اختصار دعاء.

ان احدنا اذا ذهب لشراء حاجة من الحاجات أمضى اكثر الوقت في المتجر يحاور التاجر والبائع ويساومه وكأن الهدف بالنسبة الى الاثنين هو الاخذ والرد لا البيع والشراء؛ وهذا الامر قد تجاوزته الدول الراقية ولا تعرف التجارة فيها للمساومة معنى ألى ولكين بالرغم من كل اخطائنا فلسنا « امنها » هملا كامم افريقية وامريكا « فانما الشرق مهد التمدن » ألى وباستطاعتنا ان نعيد مجدنا وان ننافس اوربا اذا تحسنت صناعتنا ألى فالصناعة من فروع العمران ولنا في صناعة اوربا اكبر شاهد ألى فلا شيء يمنع ان تقام في البلاد صناعة ومعامل كالموجودة في « ليون » للمنسوجات الحريرية وفي الكترا للخام والمانيا للقصب الذهبي والفضي ... وامريكا للاختراعات وحسن الكترا للخام والمانيا للقصب الذهبي والفضي ... وامريكا للاختراعات وحسن الذهبي اللهدة » إليه ألى المستوى الذي وصلت الآلات... ولا شيء يمنع ان نصل بتجارتنا الى المستوى الذي وصلت الآلات... ولا شيء يمنع ان نصل بتجارتنا الى المستوى الذي وصلت الآلات... ولا شيء يمنع ان نصل بتجارتنا الى المستوى الذي وصلت الدرة » إليه ألى الهدي أله الهدي الله الهدي و الهريكا الله الهدي الله الهدي الله الهدي الله الهري الهدي الله الهري الله الهري الله الهري الله الهري الله الهري الله الهري الهري اللهري اللهري الهري اللهري اللهري الهري اللهري الهري اللهري اللهري اللهري اللهري الهري اللهري اللهري الهري الهري الهري الهري الهري الهري الهري الهري اللهري الهري اله

فمتى تزدهر صناعتنا وزراعتنا وعلومنا وتجارتنا ؟ وكل الوسائل مؤمنة ولا يحتاج الازدهار الا الى قليل من الثبات والنشاط والمثابرة. الم تزرع هولندا البحر وتستورد مالطا التراب ؟ (٢) ونحن قد كست مزروعات بيروت وبيوتها الرمال ولم نتحرك لِنَفْضِها مع ما علق على عقولنا من غبار الكسل.

أسئلة كثيرة طرحتها «لسان الحال » على قرائها، وربما عبرهم، على المجتمع المتثائب، الذي استيقظت «هي » فيه مكبلة باغلال الظلم والظلام

<sup>(</sup>۱) : العدد ۲۳/۱۳۲۸ نیسان ۱۸۹۱

۲) : العدد ۱۹/۳۲٤ ك ۱۸۸۰

٣) : العدد ٤٠١٤/١٣ ك ٢ ١٩٨١

<sup>1) :</sup> العدد ۲۳/۳۲۱ ك ١ ١٨٨٠

<sup>،) :</sup> العدد ۲۱/۳۰۸ ت ۱۸۸۰۱

ن : العدد ۱۰/۳۳۷ شباط ۱۸۸۱

مسحوقة برحى ثقيلة لا تدور ... شرق متثاقل ومدنية تعدو وعيون فتية متفتحة على مناظر جميلة حينا وقبيحة احيانا ولكنها غير مألوفة وجديدة دائما.. وآذان عشقت «قرقرة» الاراكيل يزعجها صوت آلات المصانع فتفر من الضجيج وتعود الى التاريخ تتبجح ببطولات عنترية وتُخْجلُ صلاح الدين؛ وتذكّرُ العالمَ اننا كنا (۱).. خير أمة اخرجت للناس... ولكن اقلعنا عن الأمر بالمعروف واقترفنا كل منكر... عن واجباتنا ساهون وفي معاملاتنا مراؤون (۱).

وفي فترة صفاء ومحاسبة ضمير، واعتراف بالحقيقة، وتسليم بالواقع المؤلم نقر بان المعرفة فرّت من قيود ظالميها وانها الآن في ايد امينة تحاول العودة الينا ولكنها تصطدم بعناد بعض الجهّال وتصادف ترحاب القلة واقبال النخبة وهؤلاء هم الرابحون.

لقد كانت الجريدة مأخوذة بهاجسين اثنين الاول يدفعها الى رفض المدنية الغربية وانتقاد المستورد من العادات وحتى المعارف والمخترعات. والهاجس الآخر يدعو الى الاقتداء بالتصرفات الحسنة وتقليد الغربيين في حياتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية مع المحافظة على الاصالة الشرقية. ولا شك ان النظرة العلمية هي التي كانت طاغية بحيث يتوجب علينا ان نأخذ ما يتلاءم مع مصالحنا ويصلح ما فسد من دنيانا.

## ز ــ الاختراع.ــ

ان كانت الحضارة الغربية مجال أخذ ورد على صفحات الجريدة فلا شك ان طغيان اخبار الاختراعات كان اعلاميا بحتا في اكثر الاحيان. وامكانية الاخذ بها او الاعراض عنها لا يثير النقاش الا فيما ندر؛ ولكن ابرازها بكثرة والاتيان على ذكرها باستمرار ومتابعة اخبارها مهما كان نوعها جعل منها ظاهرة تلفت انظار القارىء ولا يستطيع المرور بها مر الكرام، لدرجة ان الاعلانات كانت تنشر تحت عنوان « اختراع ».

الى جانب اخبار الاختراعات اولت الجريدة اهتماما خاصا بالبحوث

<sup>(</sup>۱) : العدد ۲۹/۱۳۸۷ شباط ۱۸۹۲

<sup>(</sup>۲) : العدد ۲۰/۳۱۸ ت ۲ ۱۸۸۰

العلمية، وربعا في استعمال كلمة بحوث شيء من المبالغة، ومن الافضل ادراج كلمة التوجيه العلمي للقراء. وكانت ترى ان العلم هو خير زاد للشباب ". وكانت تقوم بما تراه مفيدا في هذا المجال فترشد المواطنين الى ضرورة الاهتمام بالصناعة والزراعة ولا تبخل بارشاداتها في هذا السبيل وتوضح للفلاحين ان منافع الاشجار لا تنحصر في قطعها لتستعمل حطبا او تطور فحماً، بل هي تثبت التربة مكانها وتمنع من جرفها بالسيول او الرياح في حال المحافظة عليها مزروعة في الارض ". ولا يفوتها في موسم الحرير ان تعطي تعليمات الخبراء في تربية دود القرّ" الى المهتمين بالموضوع. وتوكد على أهمية العناية الصحية بشكل علمي وعدم اللجوء الى المعاز لمعالجة عظام الانسان المكسورة. وتبتهج لقرار الباب العالي بمنع القابلات غير القانونيات من ممارسة المهنة تحت طائلة العقوبة. وتلفت نظر السلطة الى ايلاء القرى شيئا من الاهتمام بالصحة وارسال الاطباء الى الارياف. وعندما يصيب الهواء الاصفر مصر تقوم « لسان الحال » بما نذرت نفسها لاجله في يصيب الهواء الاصفر مصر تقوم « لسان الحال » بما نذرت نفسها لاجله في مجال التوعية. فتنشر سلسلة مفيدة منقولة عن رسالة للفيلسوف « فان ديك ».

وان اقتصرت نصائحها، اوقات الوباء، على كيفية الوقاية فهي ايام «السلام» لا تبخل بالفوائد الصحية والبيتية (٥)، كنصح الامهات لمعالجة زكام اطفالهن ان ينظفن الانف بالماء الحار ويدخلن فرشاة من وبر الجمل ثم يدهن الداخل « بالفاسلين »... وتقدم « وصفات » لطرد الصراصير، وازالة بقع الحبر، وحفظ الاجبان وغير ذلك. لم تكن «لسان الحال » جريدة علمية، لذلك نرى ان بعض اخبارها، الطبية مثلا، او انباء الاختراعات فيها، تثير الضحك، وبعضها الآخر يدعو الى التفكير والتساؤل. وتلك المحاولات تثير الضحك، وبعضها الآخر يدعو الى التفكير والتساؤل. وتلك المحاولات

<sup>(</sup>۱) : العدد ۲۱/۳۰۸ ت ۱ ۱۸۸۰

<sup>(</sup>۲) : العدد ۲/۳۱۲ ت ۲ ۱۸۸۰

<sup>(</sup>۲) : العدد ۲۷/۵۲۳۹ ت ۲۹۰۹۱

<sup>(</sup>٤) : العدد ٢٨/٥٨٣ حزيران ١٨٨٣ حتى العدد ١٢/٥٨٧ تموز ١٨٨٣

<sup>(</sup>٥) : العدد ١٩٤٤ ١١/٤ ت ٢ ، ١٩٠٥

او التجارب التي كنا نقرأ اخبارها ( او كانوا يقرؤون اخبارها ) اصبحت حقيقة واقعة وتطورت تطورا يسعدنا حينا ويشقينا احياناً.

من الاختراعات الطريفة اختراع قام به احد العلماء «لتبييض» العبيد ( الزنوج ) في امريكا(١٠. ربّما كان في الامر سخرية ولكن الخبر ينشر بجدية ووضوح لا يفهم منه الهزء من السيدات « المتبيضات » بالمساحيق و« المتشقرات » بالاصبغة. وموضوع « التبييض » ينتقل في مكان آخر الى الافاعي والذباب وقد ابيضت من جراء انحباسها في منجم مهدم وحرمانها من النور لُوقت طويل(٢). وهذا ما يجري تنفيذه حاليا في اوربا اذ تحرم المواشي من النور بشكل تام للحصول على لحم ابيض... وان كنا اليوم نهتم بكيفية الحصول على غذاء افضل فهاجس التغذية قديم قدم البشر وقد فكر العلماء كما تخبرنا «لسان الحال» باستخراج الطعام من الهواء (١٠)، والذي كان موضوعا تكلمت فيه الجريدة اكثر من مرة؛ فهي تنبه السيدات الى ضرورة تهوية(١) غرف النوم لدخول الهواء النظيف. وان الفقيرات اصح بنية لانهن يتنشقنه بارداً نقياً، والزوجة الجديدة عليها تنشق الهواء الطلق لا هواء الحفلات والغرف المغلقة المكتظة بالناس و « بالاسيد غاز الكربوني ». كثيرة هي خيرات الهواء، عدا الاصفر منه، وكذلك الرياح الطيبة فالعلماء يفكرون باستعمال قوتها كمحرك للقوة الكهربائية (٥) وهي التي تسيّر المناطيد. وقد اثبت هذاالاختراع فعاليته بعد ان استعمل ٣٩٥ مرة من دون حوادث بعد ان ساهم الامرركيون (٧) في تطويره بشكل اصبح فيه عبارة عن مركبة هوائية تستطيع نقل الكثير من الركاب والبضائع؛ وتصف الجريدة هذا الاحتراع بكثير من التفصيل من كيفية صعوده وهبوطه الى طريقة عمل اجهزته

<sup>(</sup>۱) : المدد ۲۸۰۰/۱۱ ك ۱ ۱۹۰۷

<sup>(</sup>۲) : العدد ۱۱/۵۳۲۸ شباط ۱۹۰۷

<sup>(</sup>٣) : العدد ۲۲/۹۳۲۶ ت ۲ ۱۹۲۶

<sup>(</sup>٤) : العدد ١٩/١٣،٢ ك ٢ ١٩٨١

<sup>(</sup>٥) : المدد ٥٥٥٥/٧٢ ك ١٩٠٧

<sup>(</sup>٦) : العدد ٢٢/٥٥٣٩ ت ١٩٠٧١

<sup>(</sup>۷) : العدد ۱۹/۱۳۱۹ آذار ۱۸۹۱

وتوجيه سيره. ومن اخبار الجو ايضا اهتمام اهالي انكلترا بمشروع رجل اخترع « آلة طيارة » (۱) واعلن عزمه على السفر بها من انكلترا الى امريكا (۱).

ومن تطور وسائل النقل الجوي الى تطور الارضي منها، «فالاوتوموبيل» اصبح قلعة حربية نقالة لا يخترقها الرصاص ويمكن تزويده بمدفع حربي (")... والاختراعات، تأتي اخبارها من مختلف انحاء الارض... فالى جانب الاختراعات الامريكية والانكليزية والالمانية، تردنا اخبار مدفع فرنسي جديد (أ). وفي فرنسا ايضا تظهر اول سيارة برمائية (أ). ومن الاسلحة المتطورة الصنع والتي بلغت في عصرنا الحاضر قمة في التطور الزورق الحربي (أ) الذاتي الحركة الذي يلقي بمتفجراته على بعد عدة كيلومترات بواسطة ادوات تحاكي في طريقة عملها الادوات المستعملة في التلغراف اللاسلكي. وها هم الالمان يخترعون رصاص دم دم (الإلمان برأيه ايضا اخترعوا البارود والنظارات والطباعة (أ).

الاحتراعات كانت كثيرة. ومعين احبارها لا ينضب. تقع كل يوم تقريباً، على واحد منها، وحاصة في عالم الكهرباء والمواصلات السلكية واللاسلكية، وفي حقل الآلات البشعة الموضوعة لقتل الناس وتقاتلهم افراداً وجماعات.

فمؤتمرات التلغراف بلا سلك كانت مناسبة للاشادة بهذا الاختراع العظيم (١٠). وانتقال «مركوني » من مكان الى آخر كان خبرا بل مناسبة للكلام عن فضله على الانسانية.

<sup>(</sup>١) : في التسمية الحديثة للطائرة نلاحظ ان الصفة اصبحت اسما (آلة طائرة)

<sup>(</sup>۲) : العدد ۲۰۱۵/۹ ك ۲ ۱۹۰۸

<sup>(</sup>٣) : العدد ١٨٩١ ك ١ ١٩٨١

<sup>(</sup>٤) : العدد ٢١/٥٥/١٣ ايلول ١٩٠٧

<sup>(</sup>٥) : العدد ۲۱/۰۰۳۸ ت ( ۱۹۰۷

<sup>(</sup>٦) : العدد ١٩/٥٥١١ ايلول.١٩٠٧ دم دم. : معسكر انكليزي في الهند حيث تم اختراع قذائف

<sup>(</sup>V) شديدة الاذي أخذت اسم المكان.

<sup>(</sup>٨) : العدد ٢٩/٥٥٣٩ ت ١ ١٩٠٧

<sup>(</sup>٩) : العدد ٢٦/٥/٣٨ ت ١ ١٩٠٦

لقد شهدت «لسان الحال» تنوير الآستانة بالكهرباء (۱) وهي التي كانت سعيدة بانوار الغاز وكانت تعد ظهورها في هذا الجيل «من افضل الانعامات الالهية » (۱). ونرى الجريدة تبتهج لمد اسلاك الهاتف بين الباب العالي ونظارة الداخلية (۱) بعد ان كانت البلاد محرومة قبل الدستور من نعمة وسيلة الاتصال هذه. وتفرح «لسان الحال » ويهلل الناس لاقدام الدولة على تحديث الادارة في البلاد. كما نقف في الجريدة نفسها على معارضة التجار في اوربا لمد خط هاتفي بين انكلترا وفرنسا، لان ذلك يفضح الاسرار التجارية ولان سرعة الاتصال تقلل الارباح !... وبالطبع لم يصغ العلم للتجار الذين ادركوا بلا شك انهم كانوا مخطئين. وتطور الهاتف حتى اصبح بلا سلك وجرت تجربته بنجاح في الولايات المتحدة (۱). ولا تخبرنا الجريدة عن نجاح تجربة في مكان ما لمحرك كهربائي بلا سلك، ولكنها تتوقع، حسب رأي العلماء، مكان ما لمحرك كهربائي بلا سلك، ولكنها تتوقع، حسب رأي العلماء، ذلك (۱)... وتعلن عن نجاح تسيير قطار كهربائي (۱) في الولايات المتحدة أيضاً. وتأمل الاستغناء عن البخار مع وفر كبير.

وان كان العلم الحديث قد ضاق ذرعا بالارض فاخذ ينطلق الى الفضاء الحارجي، وان كان قد وصل الى القمر او اوصل اجهزته العلمية الى كواكب ابعد منه بكثير، فاخبار النجوم كانت تظهر ايضا في مطلع هذا القرن على القراء الحيارى مع اجواء المريخ وامكانية وجود حياة وربما انسان على سطحه (٧). وان صارت الاختراعات الفلكية وقفا على الغربيين فقد كان العثمانيون ملمون بها على شيء من التواضع. فقد اخترع احدهم ثريا فلكية الشمخص دورة الارض والشمس والفصول تدار مرة كل شهر » (٨). وان

<sup>(</sup>۱) : العدد ۱۱/۵۳۲۸ شباط ۱۹۰۷

<sup>(</sup>۲) : العدد ۲٦/۱۳۱۳ شباط ۱۸۹۱

<sup>(</sup>۳) : العدد ۲۹/۰۹۰۳ ك ۱۹۰۸

<sup>(</sup>٤) : العدد ٩٣٥٥/١٢ ك ١٩٠٧ ١

<sup>(</sup>٥) : العدد ٢٦/٥٥٤٣ ت ١٩٠٧١

<sup>(</sup>۲) : العدد ۲۲/۰۰۳۹ ت ۱۹۰۷

<sup>(</sup>۷) : العدد ۲۱/۰۰۳۸ ت ۱۹۰۷۱

<sup>(</sup>٨) : العدد ٢١/٣٣٤ ك ٢ ١٨٨١

كان الغربيون كما رأينا يعطون كل يوم آلة تزكي نار الحرب فقد اخترع عثماني آخر في الآستانة مضخة لاطفاء الحرائق د. حتى ان البلاد تفتخر بابنائها عبر البحار فقد اخترع احد العثمانيين في امريكات «نعلا» يساعد على السرعة في السباحة... وان جعلنا الناس تسرع «الخطى» على سطح البحر فقد حاول العلماء في مكان آخر استخراج الذهب من مائه بضخه على الزئبق ثم معالجته بطرق خاصة بدت مكلفة وفشلت التجربة كما فشلت تجربة «أكل» الهواء وصنع الماس من السكرت.

ان العجائب التي كانت تفعلها بعض المخترعات والاكتشافات جرّات خيال الانسان على تصور ما لا يقبله العقل، وهذا ما حطم اطار اللامعقول في كثير من المجالات وجعله قابلا للتحقيق. وما كان غير منطقي خرافيا ازال العلم خقاياة واخضعة للعقل. فالحوت لن يبتلع القمر (''). والتطبيل والتزمير لن يخيفا احداً. وغيرتنا على الكوكب المنير ستزيل السخافات وتدفعنا الى ان نطأ أرضيه وننزع عنه كل اسراره، ومع الاسف، كل ما كان يحف به من شاعرية... وقديما لعن اللورد «بايرون» «نيوتن» لانه افقد قوس التر حماله بتحويله الى انعكاسات ضوئية في ظروف جوية معينة.

لقد تغير العالم وفلاحنا ثابت مكانه، يزرع الكرمة ويبذر الحبوب هاملاً زراعات، تغل أكثر بمجهود اقل وتساهم في تصنيع البلد، لم نسمع بها ولا نجرؤ على ولوج دنياها فزراعة الورد او القصب (") اكثر فائدة واوفر ربحا من الحمص والفاصوليا وتربية دودة القر ما زالت بدائية يجب ان تطور. وتقوم « الجريدة » في هذا الميدان بارشادات المزارع الى الطريقة الحديثة في استخراج الحرير.

وننتقل من زراعة الاشجار الى زراعة الاسنان ويظهر ان علماء نهاية القرن الماضي استسهلوا زرع السن على زرع القلب فجربوا بالأول وتركوا لنا

<sup>(</sup>۱) : العدد ۱۹/۱۳۱۱ شباط ۱۸۹۱

<sup>(</sup>۲) : العدد ۲۰/۰۹۰۳ ك ۱ ۱۹۰۸

<sup>(</sup>٣) : العدد ۲٦/٥٥٤٣ ت ١ ١٩٠٧

<sup>(</sup>٤) : العدد ٥٣٥، ٢٣/ شباط ١٩٠٧

<sup>(0) :</sup> العدد ۲٤/۲۳٥۱ شباط ۱۹۰۷

الفشل في امر الثاني من دون ان يحققوا نصرا، هم أيضا، الا على صفحات « لسان الحال ». حيث اخذ القراء واطباء الاسنان وردّوا بلا نتيجة. وتناولوا امكانية زرع سن مخلوع او استبدال ناب انسان بآخر من فم كلب٬٬ ويظهر ان الحديث استهوى طبيب اسنان (۱) واوحى اليه باعلان طريف راح ينشره باستمرار تحت عنوان: « اختراع » يشير فيه الى انه يبدل القسم « المسوس » من السن بالميناء ويعيده كالصحيح. ومن حسن الحظ ان اخبار الطب والامراض لم تكن كلها اعلانات من هذا النوع بل كانت في كثير من الاحيان للتوعية كما اشرنا في مكان سابق. وكانت تحذر من التداوي بالطرق القديمة من دون ان تبخس « الطب العربي » حقه. فهي تشجع على المعالجة بالاعشاب(٢) ولا تنكر ما للفصد من فوائد، على الا يقوم به الدجالون. وترشد القراء الى عدم المبالغة بالخوف من الميكروبات(١٠)، مع ضرورة اتخاذ الوقاية اللازمة لمحاربتها. ونراه يهلل لتقدم الدراسات العلمية في عالم التلقيح وامكانية تعميمها على كل الامراض لقطع « دابرها باذن الله » (°). مع التذكير بان الطبيب يقاوم المرض لا الموت ١٦٠٠. وعليه يجب ان نساهم جميعا لمحاربته، لا سيما السل هذا الداء الذي لم يقو الطب بعد على اختراع علاج(١) ناجح له، بالرغم من كل المحاولات الجادة في هذا السبيل. والبلاد بحاجة الى مستشفى (١٠ خاص للمصابيبن به وعلى المواطنين ان يقوموا بواجبهم لهذه الغاية النبيلة ١٠٠٠.

<sup>(</sup>۱) : العدد ۱۳۹۳/ ك ۱ ۱۹۸۱

<sup>(</sup>٢) : العدد ٣٠/٤٩٣٣ ت ١ ١٩٠٥ : ادراك الطبيب صاحب الاعلان ان الناس يقدمون بشغف على قراءة اخبار الاختراعات جعله يلجأ الى هذه الطريقة للدعاية لنفسه. ولم يكن وحده الذي اعلن هكذا، فقد كان يظهر اعلان ثان لمستحضرات تجميل تحت عنوان اختراع جديد (العدد ٢/٥٥٢٢ ت ١ ١٩٠٧) واعلان ثالث ساعة تدار مرة كل ثمانية ايام يقول عنها بانها احدث الاختراعات (٣٠/٤٩٣٣ ت ١ ١٩٠٥)

<sup>(</sup>۳) : العدد ۲۲/۵۶۹۲ نیسان ۱۹۰۸

<sup>(</sup>٤) : العدد ١٢٥/١١ ك ٢ ١٩٠٨

<sup>(</sup>٥) : العدد ١٧/٥٦٨٩ نيسان ١٩٠٨

<sup>(</sup>۲) : العدد ۲۹۲۰°۲ نیسان ۱۹۰۸

<sup>(</sup>۷) : العدد ۲۳/۱۳۲۸ نیسان ۱۸۹۱

<sup>(</sup>۸) : العدد ۲۰/۵۷۲۰ ایار ۱۹۰۸

<sup>(</sup>٩) : كان خليل سركيس عضوا مؤسسا لجمعية مستشفى السل.

وبقدر ما كانت «لسان الحال » تحرص على صحة المرضى وتوجيههم، وبقدر ما كانت تحترم العلم وتقدر العلماء، كانت تحتقر الاطباء(۱) الادعياء، المرضى الضمير، الذين يتاجرون بعملهم للكسب المادي وللدعاية الكاذبة، وكانت تهاجمهم باستمرار.

وما زلنا في عالم الطب والمرض والميكروبات فلنشر الى ان «لسان الحال » اخبرت قراءها الى ان الشيب ميكروب يأكل المادة السوداء وان هذه الميكروبات تموت بحرارة ، ، ٦٠ درجة ( فبامكان القراء إن رغبوا باعادة السواد الى شعورهم ان يعرضوا رؤوسهم للحرارة المذكورة التي قد تقتل الجرثومة ولكن يُشك بامكانية استطاعتها اعادة السواد !... ترى هل سيبيس زنوج اميركا بطريقة مشابهة ؟

وان كان الشيب ميكروبا مجهريا مضرا فهناك ميكروبات اكبر حجما واجمل شكلا واعم فائدة لا يجمعها مع الاول سوى اللون الا وهي... اللؤلؤ! نعم اللؤلؤ ميكروب المنحذره اعناق صبايانا...! ومن المخترعات المتفرقة التي خصتها الجريدة بالنشر والتعليق نجاح تعليب اللحوم، وامكانية الاستعاضة عن وجبات الطعام بالجبوب الى واستعمال الورق لبناء البيوت في اليابان واختراع زجاج ناعم كالشعر له لونه وشكله.

من يومها الى اليوم تغيرت مفاهيم علمية كثيرة واهملت اختراعات وطورت وظهرت اخرى؛ وكبر دور الآلة واخذ ابعادا عملاقية. وبدأ الخوف ينتاب الانسان من ان يمسخ هو قزما امام صنائعه وان ينقلب السحر على الساحر!

<sup>(</sup>۱) : العدد ۲۲/07۹۲ نیسان ۱۹۰۸

<sup>(</sup>۲) : العدد ۲۷/۵۲۲۹ ت ۲۹۰۱ (۲)

<sup>(</sup>٣) : المدد ۲۲/۰۲۲۹ ت ۲۰۹۱

<sup>(</sup>٤) : العدد ۲۱/۰۲۱ ك ۲ ۱۹۰۷

<sup>(°) :</sup> المرجع السابق

#### ح ـ الاخلاق.

« لسان الحال » الجريدة التي اقتصدت في الكلام السياسي، لظروف خاصة، واسهبت في عرض الوضع الادبي والعلمي والاجتماعي، كان وراءها قسيس بروتستنتي متنكر بملابس مدنية يدعى خليل سركيس.

لقد كان يستغل كل مناسبة ليوجه الناس وينصحهم وكانت الجريدة منبراً لمعبده المموه بصحيفة، يبث عبرها افكاره وآراءه ودروسه الاخلاقية... وقد يتطاول احيانا فيهاجم الموظفين الفاسدين والمرتشين، ويعود حماسه ليفتر ويبرر الرشوة ويرفع المسؤولية عن مرتكبيها.

ان الناس يشكون من الرشوة في دائرة البوليس (۱) وهم على حق فيما يقولون ولكن اوليس للمرتشي ما يبرر فعلته ؟... ان الرواتب التي يتقاضاها الشرطيون قليلة لدرجة تجعلهم غير قادرين على القيام بواجباتهم العائلية ان لم يقدموا على مد ايديهم الى المال الحرام... ويدعو الدولة الى زيادة رواتبهم ويحملها المسؤولية في تفشي الرشوة. منطق غريب لا يبرر، او حتى يخفف، مسؤولية المخالف. وهو منطق لا يتبناه صاحب « اللسان » تجاه محاسب لواء نابلس الذي لم يدفع « اشتراك » « الجنة ». فهل راتب المحاسب اكبر من راتب البوليس ؟ وهل ذنب الممتنع عن تأدية دين اكبر من ذنب الذي لا يقوم بواجبه الا اذا قبض ؟ ام ان منطق الانسان يتغير عندما تصل الشفرة الى يقوم بواجبه الا اذا قبض ؟ ام ان منطق الانسان يتغير عندما تصل الشفرة الى دقنه؟ والامر مرتبط الآن بوالد العروس وبالشريك: بالمعلم بطرس. بل نراه في هذه المناسبة يثور على الموظفين، فهذه الامور السمجة قلما يقتحمها غير المأمورين.

الاختلاس والرشوة يهيمنان على دوائر الحكومة. فالبوليس في بيروت يرتشي والمحاسب في نابلس يأكل الحق والقضاة في محكمة الناصرة لا يعدلون (٢). وكل عضو في مجلس ادارة حكومة لبنان لا يتكلم الا اذا كان

<sup>(</sup>۱) : العدد ۷/۵۷۸۳ آب ۱۹۰۸

<sup>(</sup>۲) : العدد ۷/۵۷۸۳ آب ۱۹۰۸

المتهم من ملته (۱). ومتصرف الجبل يخالف الاصول ويسكن في بيروت (۱) ومفتشو سكة الحديد (۱) موضع شكوى الجميع وموظفو البريد (۱) كزملائهم في « الحديد ». اما البحارة والحمالين وعمال الجمرك (۱) فهم اشد الناس إساءة نظرا للاستقبال العاطل الذي يلقاه السواح القادمون الى البلاد ولكثرة ما يبتزون منهم من مال ولقلة اللياقة التي يلاقونهم بها.

وبدل ان تحرص الدولة على صحة المواطنين واخلاقهم نراها تساهم في الافساد بالسماح لمصانع الخمور باستيراد الكحول وصنع المشروبات الروحية.

غير ان المأمورين ليسوا كلهم فاسدين. فوالي جدة (١) عادل يهتم بامور الرعية ويتفقد الحراسة اثناء الليل حرصا على مال المواطنين وأمنهم... وتبدي «لسان الحال » اعجابها بتدبير آخر يأتي هذه المرة من مصر ويقضي بوشم السارق في يده. وتقترح هي الاخرى وشمه في جبهته (١)... فهل ذلك التدبير وهذا الاقتراح انسانيان ؟ ومن يجد العذر للمرتشي الا يفتح باب الغفران لجائع سرق رغيفاً أو لأب ملهوف اختلس ثمن دواء لابن مريض ؟ وسرقة الشعب لها دائما مبررها اما سرقة الافراد فلا مجال لقبول حتى توبة صاحبها.

وقبل عدل حاكم جدة وحكام مصر هناك عدل السلطان الذي لا مثيل له وحاصة المعاملة الحسنة التي يدبر بها شؤون الطوائف الاسرائيلية والارثوذكسية وغيرها. اما ذلك الخلاف الذي وقع بين الدولة والكنيسة الارثوذكسية والذي دفع هذه الاخيرة الى الاضراب عن التعامل مع السلطة والاقلاع عن اقامة الشعائر الدينية وحتى اقفال الكنائس (^)... لم يكن سوى

<sup>(</sup>۱) : العدد ۱/۳۱۱ ت ۲ ۱۸۸۰

<sup>(</sup>۲) : العدد ۱۸۸۰ ت ۲ ۱۸۸۰

<sup>(</sup>۳) : العدد ۱۹۰۸ آب ۱۹۰۸

<sup>(</sup>٤) : العدد ٢١/٥٧٩٥ آب ١٩٠٨

<sup>(</sup>٥) : العدده١١/٣٠٥ ت ١ ١٨٨٠

<sup>(</sup>۲) : العدد ۲۰۸/۲ ت ۲ ۱۸۷۹

<sup>(</sup>V) : العدد ۱۸۸۰ ت ۲ ۱۸۸۰

<sup>(</sup>۸) : العدد ۲۹/۱۳۰۵ ك ۲ ۱۸۹۱

سحابة صيف. وتلك الازمة مرت بسلام نظرا للعدل الذي يتمتع به السلطان.

واذ نجد المساواة تسود العثمانيين بغض النظر عن الجنسية والمذهب (۱)، واذ نجد القوم في بيروت في غاية الالفة بالرغم من اختلاف المذاهب (۱)، نلاحظ اضطهاد الحكومة الروسية واليونانية للاسر ائيليين (۱).

الى جانب معالجة هذه القضايا نرى «لسان الحال» كتابا لدروس الآداب العامة تهنىء البلدية «لرسمها» جزاء نقديا على كل من يشتم الدين وتقترح لو يردع كل المتفوهين بكلام سفيه. وكثير من الناس يتلفظون بالكلام البذيء على سبيل الفكاهة في جوف الخروف في وترجو لو منعت شركات اللحم، فالحمّال يضع رأسه في جوف الخروف في وترجو لو منعت شركات النقل من استعمال الخيول الضعيفة رأفة بالحيوان المسكين من جهة وبالركاب من جهة اخرى. وتطلب من السائقين، رحمة بالمرضى والنيام، الاقلاع عن اللعب بالسياط و «الفرقعة » بها... وهذه الشكوى تشبه التي نعانيها من «الزمور » وكأنه السائق نفسه، لم يتغير هو، بل وسيلة «الازعاج» التي يستعمل.

وحرصا على نظافة الشوارع نراها تطالب اصحاب المحلات التهوموا بواجبهم في هذا السبيل. ولا تفوت «لسان الحال» دقائق الامور في العلاقات بين الناس في تهتم باداب زيارة المريض وتشيد بالجمعية الارثوذكسية التي سنت قانونا يمنع تقديم النارجيلة حرصا على راحة المرضى ويذكر لذلك اصولا الهدف منها عدم انزال الضرر به وباهل بيته.

<sup>(</sup>۱) : المدد ۲۲/۱۳۰۳ ك ۲ ۱۸۹۱

<sup>(</sup>۲) : العدد ۱۸۷۹ ك ۲ ۱۸۷۹

<sup>(</sup>۳) : العدد ۲۲/۳۱۷ ت ۲ ۱۸۸۰

<sup>(</sup>٤) : العدد ٢٧/٢١٤ ت ٢ ١٨٧٩

<sup>(</sup>٥) : العدد ٢٧/٢١٤ ت ٢ ٩٧٨١

<sup>(</sup>٦) : العدد ۲۲۱/۲ ك ١ ١٨٨٠

<sup>(</sup>۷) : ۸۰۲/۲ ت ۲ ۱۸۷۹

<sup>(</sup>۸) : ۲۲/۳۱۷ ت ۲ ۱۸۸۰

وتدعو الجريدة الناس الى الاقبال على العمل اليدوي فقلة العَمَلة" أخرت الصنائع واجبرتنا على الاستيراد ويجب ألّا نخجل من اعمالنا وان نثبت" عليها كي ننافس الامم الراقية.

آراء كثيرة واحيانا متضاربة تجاذبت الجريدة؛ فهي لم تدبج بقلم واحد؛ وعكست وجهات نظر مختلفة. والصحف بحاجة الى مواد متنوعة، من مصادر شتى، لعل الجمهور يرغب بقراءتها، اذ ان « الجرائد » لم تكن تقرأ قبل الدستور (۱) لما كان يفرض عليها من نقل المواد عن جرائد الآستانة التركية فقط (۱) اما الافرنجية والاوربية فكان النقل عنها ممنوعا والاحبار المحلية كانت ترد من البوليس ولعل ذلك كان سببا لتبرير فعل المرتشي من عناصره... وبالرغم من شدة المراقبة لم تكن الجريدة تصدر الاحين يريد المراقب.

هذه بإيجاز القضايا التي استأثرت بصفحات الجريدة... ربما كانت هناك قضايا أكثر اهمية ولكن لم يكن بالامكان ابرازها للصعوبات الجمة التي ذكرنا في أكثر من مناسبة والتي كانت تتخبط فيها الجرائد في ذلك الوقت. وسعداء هم صحفيو ايامنا هذه... هكذا نراهم نحن. وسيشعرون فعلا بهذه السعادة مرتين، اذا ما طالعوا مجلدات «لسان الحال ».

<sup>(</sup>۱) : ۵۱م ۱۹۰۷ تموز ۱۹۰۷

<sup>(</sup>Y) : 3.77/17 & 7 (PA)

<sup>(</sup>۳) : ۲۲/۵۷۹۹ آب ۱۹۰۸

<sup>(</sup>٤) : مع ان اعداد « لسان الحال » قبل الدستور تشير الى مصادر اجنبية من اوربا وتذكر اسماء بعض الصحف ووكالات الانباء صراحة وقد بينا ذلك في فصل سابق.

## خلاصة

تناولت هذه الدراسة بشكل خاص خليل سركيس، الذي يمكن عده منتهيا في أواخر الحرب العالمية الاولى عندما تسلم المسؤولية نجله رامز سركيس. بقي رامز في المسؤولية طوال فترة ما بين الحربين الى ان تولى وزارة التربية في الحكومة اللبنانية، في عام ١٩٤٢. فتسلم نجله خليل رامز سركيس ادارة الجريدة حتى اواخر عام ١٩٥٩. وفي كانون الثاني ١٩٦٠ انتقلت ملكية امتياز « لسان الحال » الى جبران حايك الذي باشر اصدارها في حلة جديدة اعتبارا من ١٢ نيسان ١٩٦٠. وحولها الى جريدة مسائية تصدر يوميا ابتداء من الظهر، وتنشر أكثر من طبعة عند وقوع إحداث مهمة. وبقي حايك مستمرا في اصدار « لسان الحال » بصورة منتظمة حتى بداية الاحداث اللبنانية في نيسان ١٩٧٥. وفي السنة الأولى للحرب كافحت « لسان الحال » كفاحا مريرا لتستمر في الصدور، ولكن وجود مكاتبها في قلب العاصمة، في مركز ستاركو التجاري، كان يحول دون وصول محرريها وعمالها اليها بشكل منظم، فأخذ صدورها يتعثر فتضطر الى الاقفال بين يوم وآخر الى ان اضطرت نهائيا الى وقف الصدور في ١٢ آذار ١٩٧٦ ثاني يوم انقلاب اللواء عزيز الاحدب، اذ تعذر على محرريها وعمالها ان يصلوا الى المكاتب، حتى ان احدهم (عدنان عبد الساتر ) استشهد بالقرب من موقع الجريدة لانه حاول الوصول فلم يمكنه القناصون. وكان آخر عدد صدر منها ظهر الخميس ١١ آذار ١٩٧٦ مؤرخا الجمعة ١٢ آذار ١٩٧٦، يحوي افتتاحية لجبران حايك عنوانها: « من يمنع الانفجار ». وبقي العمل معطلا طوال اشهر في جميع انحاء الوسط التجاري الى ان دخلت قوات الردع العربية في ١٥ تشرين الثاني ١٩٧٦. وعندما توجه جبران حايك وبعض معاونيه الى مكاتب الجريدة في اوائل كانون الأول المعتويات، وجدوها حرابا وركاما، فلم يكن قد بقي فيها شيء يصلح. كل المحتويات من مجموعات وكتب ومحفوظات (ارشيف) نهبت وسرقت. وما بقي ركام ورق ممزق يملأ العشرين غرفة في الطابق السادس من بناية فواز شرقي ستاركو. لم يبق في المكاتب شيء، لا كرسي ولا طاولة ولا حزانة ولا مفاتر حسابات ولا كراسي حمامات ولا ازرار كهرباء ولا خطوط كهربائية ولا تلفونات ولا شيء ابدا. كان المحاربون قد اتلفوا طوال أشهر، كل شيء لم يتمكنوا من سرقته. حتى ان آلات الطباعة التي كانت في الطابق الثاني تحت الارض تشغل مساحة اربعمائة متر مربع، تمكنوا من تفكيكها قطعة قطعة ونقلوها فبقي المكان فارغا إلا من بقايا جثث انسانية.

هكذا حرمت البلاد \_ في مطلع الحرب اللبنانية \_ من جريدة مستقلة اشتهرت بانها جريدة « الوحدة الوطنية » وكانت دراسات مؤسسة التحقق من الانتشار ABC قد سجلت منذ عام ١٩٦٥ ان « لسان الحال » هي الجريدة اللبنانية الوحيدة التي يقرأها اللبنانيون من جميع الطوائف بصورة متوازنة ( خمسين بالمائة من المسلمين ) اذ كان انتشارها في بيروت وطرابلس وغيرها من المدن موازيا لانتشارها في المناطق الجبلية والريفية.

p p 2

لم يبق من موجودات «لسان الحال » غير الاسم. اي الامتياز وثمنه لا يعادل سوى جزء من «المطلوبات » اي الديون واهمها مستحقات الضمان الاجتماعي لدفع تعويضات المحررين والموظفين والعمل وقد بلغت حوالى نصف مليون ليرة لبنانية بتقدير ادارة الضمان عام ١٩٧٨، ناهيك ببعض الاعتمادات المدينة في بعض المصارف وبعض الديون لتجار الورق والحبر

وسواهم. وقد بذل جبران حايك جهودا مضنية للوصول الى من يشتري الامتياز لقاء الديون. فتمكن بمساعدة صديقه ميشال اسمر مؤسس الندوة اللبنانية من الاتفاق مع اركان المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ( مجد ) يمثلهم السيد صلاح سلام، على أن يتولوا المهمة وعلى ان يكون جبران حايك رئيا للتحرير، وان يبقى له حق استرداد الامتياز طوال ثلاث سنوات في حال عدم صدور الجريدة، ومع انقضاء ثلاث سنوات دون الصدور لاسباب عديدة اهمها الاجتياح الاسرائيلي في صيف ١٩٨٢، تم الاتفاق بين جبران حايك والمؤسسة الجامعية على التفرغ عن امتياز «لسان الحال» الى «الشركة الوطنية للاعلام » برئاسة المحامي روجيه اده وكان ذلك في ٢ تشرين الثاني ١٩٨٣. وبقي جبران حايك مع الشركة الوطنية للاعلام، كرئيس للتحرير حتى آخر عام ١٩٨٦. في هذه المرحلة ارتأت الشركة اصدار نشرة نصف شهرية تحمل اسم لسان الحال وتكون صغيرة الحجم وتحوي خلاصات الاخبار وبعض التعليقات. فصدر العدد الأول منها في آذار ١٩٨٥ وبلغ مجموع اعدادها حتى نهاية عام ١٩٨٦، ثلاثة واربعين عددا اشترك في تحريرها عدد من الصحفيين والكتاب وفي مقدمتهم رئيس التحرير جبران حايك الذي كان يتابع، باسلوبه المعتدل، التعليق على الاحداث اللبنانية.

وفي أواسط عام ١٩٨٧ بدأت «لسان الحال » بالصدور اسبوعيا، في الحجم الصغير ذاته، برئاسة مديرها العام السيد فيليب مجاعص يعاونه فريق من الكتاب والصحفيين مسجلة في رأس صفحتها الأولى انها نشرة «حيادية ».

جدول رَقم « ۱ »

الأعداد الناقصة من جريدة

لسان الحال

| أرقام الأعداد الناقصة                     | السنة       |
|-------------------------------------------|-------------|
| ٨٢٠                                       | ١٨٨٥        |
| من العلد ١٣٤٠ حتى العلد ١٣٧١              | ١٨٩١        |
| من العلد ١٥٦٨ حتى العلد ١٥٧٤              | ١٨٩٣        |
| من العلد ۱۷۹۱ حتى العلد ١٩٥٤، ١٩٦٠،       | 1190        |
| ۸۰۰۲، ۷۰۰۲، ۹۰۰۲                          |             |
| 7703 (177) (177) 7777) 3077               | 1197        |
| ۸۱۸۲، ۱۸۲۹، ۱۹۳۵، ۱۳۶۲                    | ۱۸۹۸        |
| من العلد ۲۹۸۱ حتى العلد ۳۰۰۹              | ۱۸۹۸ و ۱۸۹۹ |
| 7000 (7079                                | 19          |
| · / / / / › / / / / / / / / / / / / / /   | ١٩٠١        |
| ٩ ، ٩٣١ ، ١ ٥ ٢٤١ ؛ ١ ٨٢٤                 | 19.4        |
| 2099 (2797                                | 19.4        |
| ٤٨٩٠                                      | ١٩٠٤        |
| ٢٨٩٤، ٢٠٠٥، ٣٢٠٥، ٢٣٠٥                    | 19.0        |
| ۱۱۶۵، ۱۲۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۲۲۶۶              | ١٩٠٦        |
| ٢٥٣٥، ٢٥٣٥، ٣٢٣٥، ٨٢٤٥، ٢٧٤٥،             | 19.4        |
| 1300, 7400, 2400, 2000, 1.60              |             |
| ۲۰۲۰، ۱۲۲۰، ۱۳۲۰، ۱۹۲۰، ۲۷۰۰              |             |
| ቦለዩኔ ( <b>০</b> ۸۳۸ ، ዕለነኔ ( <b>০</b> ۸۰٦ |             |
| 7.70, 7.70, 0990, 07.7,                   | 19.9 19.8   |
| לפוד, פעוד, אוצד, פוצד, פאצד,             | 191 19.9    |
| פאזר, שושר, שעשר, ופשר, שופר              |             |

| أرقام الأعداد الناقصة (١)      | السنة       |
|--------------------------------|-------------|
| ۲۷۰۱، ۸۲۲۲، ۴۲۷۲، ۵۷۷۲، ۲۷۲۲،  | 1917 _ 1911 |
| ለዮሃг، ሆነለΓ، ለለለΓ، ነዮለΓ،        |             |
| V・07 ،V・Y纟 ،٦٩٩٣ ،٦٩٨٦ ،٦٩٤٣   |             |
| ٧٢٠٥ ، ١٦١٧، ١٧١٧، ١٩٥٥،       | 1917 _ 1917 |
| ٥٤٢٧، ١٩٢٧، ٣٢٢٧، ٢٢٤٥         |             |
| ٧٣٤٣                           |             |
| (YE9. (YEE0 (YET9 (YFIT        | 1918 1918   |
| ΛοοΛ، οβΓΥ، ΓβΓΥ، ΥβΓΥ         |             |
| PYFY, 71YY, 70AY, 00AY         | 1919 - 1911 |
| ۷۰۴۷، ۸۰۴۷، ۱۹۲۹، ۲۳۴۷، ۲۳۴۷،  | 194 1919    |
| ۸۰۰۸، ۸۰۱۸، ۱۹۶۰۸، ۲۰۲۸        |             |
| ۱۱۲۸، ۱۲۳۸، ۷۲۳۸، ۷۲۳۸، ۴۶۶۸،  | 1971        |
| ۸۰۸۳                           |             |
| ۷۷۲۸، ۷۱۷۸، ۸۱۷۸، ۶۳۷۸، ۰۴۷۸   | 1977        |
| من العلد ٨٨٤٩ حتى العسلد ٨٨٥٧  | 1978        |
| والعددان : ۸۹۱۸، ۸۹۷۷          |             |
| 7777, 138, 1738, 1708, 3708    | 1978        |
| من العدد ١٠٤٣٤ حتى العلد ١٠٤٤٣ | 1979 - 1971 |
| والعلد: ١٠٥١٣                  |             |
| ۱۱۱۲۰ ت                        | 1981        |

(١) نقلا عن اللوائح المعدة في مكتبة الجامعة الاميركية، قسم الصحف من تاريخ صدور الجريدة حتى عام ١٩٣٢

# جدول رقم « ۲ »\* الصحف العربية الصادرة قبل لسان الحال

الارقام تشير الى ترتيب الجرائد الخاصة لا المجلات.

ف « مرآة الاحوال » هي الاولى و « السلطنة » هي الثانية و « حديقة الأخبار » الثالثة اما « لسان الحال » فالسابعة والعشرون برأي طرازي. والأرجع انها الجريدة العربية السادسة والعشرون الصادرة عن « مؤسسة » خاصة (راجع الحاشيتين ٤ و ٥ ص ١٤٩).

| مكانه      | تاريخ ظهورها           | إسم منشتها             | رسعية | مؤسسة | خاصة | مخاة | جريدة    | الإسم                          | ايرهم |
|------------|------------------------|------------------------|-------|-------|------|------|----------|--------------------------------|-------|
| الاسكندرية | ٦ كانون الأول<br>١٨٠٠  | الحملة الفرنسية        | ×     |       |      | (*)  | (*)<br>× | الحوادث اليومية<br>« التنبيه » | \     |
| القاهرة    | ۳ كائون الأول<br>۱۸۲۸  | محمد علي باشا          | ×     |       |      |      | ×        | الوقائع المصرية.               | ۲     |
| الجزائر    | ۱۵ ایلول<br>۱۸٤۷       |                        | ×     |       |      |      | ×        | المبشر                         | ٣     |
| القاهرة    | ۱ تشرین ۲<br>۱۸٤۸      |                        | ×     |       |      | ×    |          | الجريدة التجارية<br>الزراعية   | ٤     |
| يبروت (۱)  | اول عام<br>۱۸۵۱        | الاميركان              |       | ×     |      | ×    |          | مجموع فوائد                    | ٥     |
| پيروت      | ٦ كانون الثاني<br>١٨٥٢ | الجمعية السورية        |       | ×     |      | ×    |          | اعمال الجمعية<br>السورية       | ٦     |
| الاستانة   | ١٨٥٥                   | رزق الله حسون          |       |       | ×١   |      | ×        | مرآة الأحوال                   | ٧     |
| الاستانة   | ١٨٥٧                   | اسكندر شلهوب           |       |       | ×۲   |      | ×        | السلطنة                        | ٨     |
| بيروت      | ۱ كانون الثاني<br>۱۸۰۸ | خليل الخوري            |       |       | ×٣   |      | ×        | حديقة الاخبار                  | ٩     |
| باريس      | ۲۶ حزیران<br>۱۸۵۸      | الكونت رشيد<br>الدحداح |       |       | ×٤   |      | ×        | پر جیس<br>باریس                | ١.    |

- كلمة جريدة لم تكن قد راجت كثيرا وغالبا ما كانت تستعمل محلها لفظة « غزتّه » وكذلك كان الخلط يقع كثيرا بين مجلة وجريدة وكثيرا ما أطلق على الصحيفة نفسها تارة جريدة وطورا مجلة.
- (۱) يقول عنها طرازى ج ۱ ص ٥٣ انها اول مجلة عربية. ولا يدرجها في جدول مجلات الجمهورية اللبنانية ج ٤ ص ١٠٦ ولا في جدول الجرائد ج ٤ ص ٤ بينما يورد في جدول مجلات المملكة المصرية اسم مجلة اقدم عهدا من مجموع فوائد وهي « الجريدة التجارية الزراعية » الصادرة بتاريخ ١ ت ٢ ١٨٤٨ (ج ٤ ص ٢٧٤). غير انه لا يتكلم عن هذه الاخيرة في الجزء الاول حيث يتناول كل الجرائد والمجلات العربية الاولى في العالم ولعله كما يدل اسمها اعتبرها جريدة وانزلت سهوا في جدول المجلات.

| مكانه               | ناريخ ظهورها           | إسم منشئها             | رسعية | ağ anına     | islone | مجاة | جريدة | الإسم                       | الرقم |
|---------------------|------------------------|------------------------|-------|--------------|--------|------|-------|-----------------------------|-------|
| مرسيليا             | . ١٨٥٨                 | منصور كارلتي           |       | <del> </del> | × c    |      | ×     | عطارد                       | 11    |
| ټونس <sup>(۱)</sup> | ۲۰ تموز ۱۸۲۰           |                        | ×     |              |        |      | ×     | الرائد التونسي              | 14    |
| الآستانة "          | تبوز ۱۸۹۰              | احمد فارس<br>الشدياق   |       |              | ×٦     |      | ×     | الجوائب                     | 14    |
| پیروت.              | تشرين الاول<br>۱۸۲۰    | بطرس البستاني          |       |              | ×γ     |      | ×     | نفير سوريا                  | ١٤    |
| مالطة               | ۱ كانون الثاني<br>۱۸٦۱ |                        |       | ×            |        | ×    |       | رسالة قلب يسوع<br>المالطية  | ١٥    |
| بيروت               | ۱ آذار<br>۱۸٦۳         | المرسلون<br>الاميركيون |       | ×            |        |      | ×     | اخبار عن انتشار<br>الانجيل  | ١٦    |
| تونس (۲)            | ነልጓዮ                   | حسين المقدم            |       |              | ×Λ     |      | ×     | نتائج الاخبار               | ۱۷    |
| القاهرة             | ۲۲ ایلول<br>۱۸٦٥       |                        | ×     |              |        | ×    |       | الجريدة العسكرية<br>المصرية | ١٨    |
| دمشق                | ۱۹ تشرین الثاني        | ·                      | ×     |              |        |      | ×     | سورية                       | 19    |

<sup>(</sup>۱) طرازی ج ۱ ص ۲۶: تأسست فی غرّة محرم ۱۲۷۸ هـ (۹ تموز ۱۸۲۱) (۲) طرازی ج ٤ ص ۳۵۸: تأسست فی تموز ۱۸۲۱ (۳) طرازی ج ٤ ص ۲۵۰ تأسست فی لبنان ۱۸۸۸

| مكانه                              | تاريخ ظهورها             | إسم منشئها                                         | رسمية | مؤسسة | خاصة | مجاة | جريدة | الإسم                             | الرقم |
|------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------|-------|------|------|-------|-----------------------------------|-------|
| القاهرة                            | 0 <i>F</i> \( \lambda \) | محمد علي<br>باشا الحكيم<br>وابراهيم الدسوقي        |       |       | ×    | ×    |       | يعسوب الطب                        | ۲,    |
| بيروت                              | ۱ کانون الثانی<br>۱۸٦٦   | يوسف<br>الشلفون                                    |       |       | ×    | ×    |       | الشركة الشهرية                    | ۲١    |
| بيروت                              | ۱ كانون الثاني<br>۱۸٦٦   | الدكتور كرنليوس<br>فانديك« المرسلون<br>الاميركان » |       | ×     |      |      | ×     | النشرية الشهرية                   | 77    |
| القاهرة ''                         | ۲۸۸۱                     | عبد الله<br>ابو السعود                             |       |       | × 9  |      | ×     | وادي النيل                        | 74    |
| بيروت                              | ۱ حزیران<br>۱۸٦۷         | شركة مار منصور                                     |       | ×     |      | ×    |       | اعمال شركة<br>مار منصور<br>دي بول | ٠ ٢٤  |
| يت الدين ''                        | ١٨٦٧                     | داود باشا                                          | ×     |       |      |      | ×     | لبنان                             | ۲٥    |
| بار یس                             | ۱۸٦٧                     |                                                    |       |       |      |      | ×     | المشتري                           | 41    |
| حلب                                | ۱۸٦٢                     |                                                    |       | ×     |      |      | ×     | غدير الفرات                       | ۲۷    |
| بيروت                              | ۱۵ كانون الثاني<br>۱۸٦۸  | الجمعية العلمية .<br>السورية                       |       | ×     |      | '×   |       | مجموعة العلوم                     | ۲۸    |
| تعطلت ۱۸۷۸<br>بادارة یو سف الشلفون |                          |                                                    |       |       |      |      |       | (t)<br>(t)                        |       |

| مكانه                               | تاريخ ظهورها           | إسم منشتها                              | . <del>}</del> . | عرسة | خاصة | مجاة | جويدة | الإسم                           | الرقم |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------|------|------|------|-------|---------------------------------|-------|
| لندن                                | ٤ ايار ١٨٢٨            | رزق الله حسون                           |                  |      | ×    | ×    | ,     | ر جوم وغساق<br>الى فارس الشدياق | 49    |
| بغداد                               | ۱۵ حزیران<br>۱۸۲۹      |                                         | ×                |      |      |      | ×     | الزوارء                         | ٣.    |
| القاهرة                             | ነለካባ                   | ابراهيم المويلحي<br>ومحمد عثمان<br>جلال |                  |      | ×1 · |      | ×     | نزهة الافكار                    | ۳۱    |
| حلب (۱)                             | 1779                   | ·                                       | ×                |      |      |      | ×     | الفرات                          | 44    |
| بيروت                               | ١ كانون الثاني         | الآباء اليسوعيون                        |                  | ×    |      | ×    |       | المجمع الفاتيكاني               | ٣٣    |
| بيروت                               | ۱ کانون الثانی<br>۱۸۷۰ | بطرس البستاني                           |                  | ×    |      | ×    |       | الجنان                          | ٣٤    |
| بيروت                               | ١ كانون الثاني         | يوسف الشلفون                            |                  |      | ×    | ×    |       | الزهرة                          | ٣٥    |
| بيروت                               | ۲۵ شباط<br>۱۸۷۰        | خليل عطيه                               |                  |      | ×    | ×    |       | المهماز                         | ٣٦    |
| القاهرة                             | ۱۷ نیسان<br>۱۸۷۰       | علمي باشا مبارك                         |                  |      | ×    | ×    | ***** | روضة المدارس<br>المصرية         | ٣٧    |
| بيروت                               | ۱۱ ایار<br>۱۸۷۰        | القس لويس<br>الصابونجي                  |                  |      | ×    | ×    |       | النحلة                          | ۳۸    |
| خلفت غدیر الفرات (طرازي : ج ٤ ص ٥٢) |                        |                                         |                  |      |      |      |       | (1)                             |       |

| مكانه        | تاريخ ظهورها            | إسم منشتها                  | .j. | مؤسسة | خاصة | مجلة | جريدة | الإسم                              | الرقم |
|--------------|-------------------------|-----------------------------|-----|-------|------|------|-------|------------------------------------|-------|
| بيروت        | ۱۱ حزیران<br>۱۸۷۰       | سليم البستاني               |     |       | ×۱۱  |      | ×     | الجنة                              | ٣٩    |
| بيروت        | ۳ ایلول<br>۱۸۷۰         | الآباء اليسوعيون            |     | ×     |      |      | ×     | البشير                             | ٤٠    |
| طرابلس الغرب | ۱۸۷۰                    |                             | ×   |       |      |      | ×     | طرابلس الغرب                       | ٤١    |
| بيروت        | ۱ كانون الثاني<br>۱۸۷۱  | المرسلون<br>الاميركيون      |     | ×     |      |      | ×     | كوكب الصبح<br>المنير               | ٤٢    |
| بيروت        | ۹ كانون الثاني<br>۱۸۷۱  | لويس صابونجي<br>ويوسف شلفون |     |       | ×    | ×    |       | النجاح                             | ٤٣    |
| بيروت        | ۲۰ کانون الثاني<br>۱۸۷۱ | المرسلون<br>الاميركيون      |     | ×     |      |      | ×     | النشرة الاسبوعية                   | ٤٤    |
| ييروت        | ۳ شباط<br>۱۸۷۱          | سليم البستاني               |     |       | ×۱۲  |      | ×     | الجنينة                            | ٤٥    |
| القاهرة      | 1441                    | القس لويس<br>الصابو نجي     |     |       | ×    | ×    |       | النحلة الحرة                       | ٤٦    |
| لندن         | ۱۸۷۲                    | رزق الله<br>حسون            |     |       | ×·   |      | ×     | آل سام                             | ٤٧    |
| القاهرة      | ۱۱ تموز<br>۱۸۷۳         |                             | ×   |       |      | ×    |       | جريدة اركان<br>حرب الجيش<br>المصري | ٤٨    |

| مكانه                                                                                  | تاريخ ظهورها                   | إسم منشئها                     | Ĵ, | igum'i | نا <b>م</b> ة | مجاة | جريدة | الإسم                 | الرقع |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----|--------|---------------|------|-------|-----------------------|-------|
| الاسكندرية                                                                             | ٦ آب ۱۸۷۳                      | سليم باشا<br>الحموي            |    |        | ×۱٤           |      | ×     | الكوكب الشرقي         | ٤٩    |
| بيروت                                                                                  | ۱ کانون الثانی                 | يوسف الشلفون.                  |    |        | ×۱٥           |      | ×     | التقدم                | ٥٠    |
| بيروت (۱)                                                                              | ۲۰ نیسان ۱۸۷۰                  | عبد القادر قباني               |    |        | ×۱٦           |      | ×     | ثمرات الفنون          | ٥١    |
| القاهرة                                                                                | 1440                           |                                |    |        |               |      | ×     | حديقة الاخبار ا       | ٥٢    |
| يروت                                                                                   | ۱ ایار ۱۸۷٦                    | یعقوب صروف<br>و فارس نمر       |    |        | ×             | ×    |       | المقتطَّف             | ٥٣    |
| الاسكندرية                                                                             | ه آب ۱۸۷٦                      | سليم بك تقلا<br>وبشارة بك تقلا |    |        | ×۱Y           |      | ×     | الأهرام               | ٥٤    |
| ليدن                                                                                   | ۱۹ تشری <i>ن</i> الأول<br>۱۸۷٦ | رزق الله حسون                  |    |        | ×Ιλ           |      | ×     | مرآة الاحوال (٢)      | 00    |
| الاسكندرية                                                                             | ۱۸۲٦                           | سليم باشا<br>الحموي            |    |        | ×19           |      | ×     | شعاع الكواكب          | ٥٦    |
| القاهرة                                                                                | ۲۱ آذار ۱۸۷۷                   | يعقوب صنّوع<br>(جيمس سانووا)   |    |        | ×۲۰           |      | ×     | ابو نظارة زرقاء       | ٥٧    |
| لىدن                                                                                   | ۲ ئىسان ۱۸۷۷                   | القس لويس<br>الصابونجي         |    |        | ×             | ×    |       | النحلة <sup>(٣)</sup> | ۸۵    |
| اصدرتها جمعية الفنون ولما لم يطل اجل هذه الجمعية تحولت الحقوق الى عبد القادر<br>قباني. |                                |                                |    |        |               |      |       |                       | (1)   |

ر٢) اصدرها رزق الله حسون سنة ١٨٥٥ في الآستانة اولاً راجع ص ١٤٢ الرقم ٧. (٣) اصدرها اولاً في بيروت عام ١٨٧٠.

| مكانه                | تاريخ ظهورها           | إسم منشئها                           | رسعية | مؤسسة | خاصة | مجلة | جريدة | الإسم                   | الرقع |
|----------------------|------------------------|--------------------------------------|-------|-------|------|------|-------|-------------------------|-------|
| -حلب                 | ۱۸۷۷ ایار ۱۸۷۷         | هاشم عطاء<br>وعبد الرحمن<br>الكواكبي |       |       | ×YI  |      | ×     | الشهباء                 | ٥٩    |
| باريس                | ۷ آب ۱۸۷۷              | يعقوب صنّوع                          |       |       | ×۲۲  |      | ×     | رحلة ابي نظارة<br>زرقاء | ۲.    |
| باریس ۲۰۰            | 1.477                  | وزارة المعارف<br>الفرنسية            | ×     |       |      |      | ×     | الصدى                   | ٦١    |
| القاهرة              | ۱۸۷۷                   | أنيس خلاط                            |       |       | ×۲۳  |      | ×     | حقيبة الأخبار           | 77    |
| القاهرة              | 1877                   | ميخائيل عبد<br>السيد                 |       |       | ×7£  |      | ×     | الوطن                   | ኘዮ    |
| الاسكندرية (1)       | 1.877                  | جمعية<br>« مصر الفتاة »              |       | ×     |      |      | ×     | مصر الفتاة              | ٦٤    |
| الاسكندرية (٢٠       | \.\\                   | سليم بك تقلا<br>وبشارة بك تقلا       |       |       | ×۲٥  |      | ×     | صدى الأهرام             | ٦٥    |
| الاسكندرية (1)       | ۱۸۷۷                   | سليم بك تقلا<br>و بشارة بك تقلا      |       |       | ×۲٦  |      | ×     | الوقت                   | 77    |
| يروت ""              | ۱۸ تشرین الأول<br>۱۸۷۷ | خلیل سر کیس                          |       |       | ×YY  |      | ×     | السان الحال             | ٦٧    |
| بإدارة جبرائيل دلال. |                        |                                      |       |       |      |      |       |                         | (1)   |

<sup>(</sup>۱) بإدارة جبرائيل دلال. طرازي ٣ ــ ص ٥٧ : تأسست سنة ١٨٧٩ وذلك بعد اعتلاء توفيق الاول منصب الخديوية فتاريخ صدورها سنة ١٨٧٧ خطأ. اي ان ترتيبها الصحيح يأتي بعد « لسان الحال ». ==



بيروت عام ١٨٥٩.

(٣) يقول طرازى في ج ٣ ص ١٥ ان صدى الاهرام تأسست سنة ١٨٧٧. ثم يقول في ج ٤ ص ١٢١٤ ان صدى الاهرام تأسست سنة ١٨٧٧. ويقول في ج ٣ ص ١٥ ان جريدة الوقت قد تأسست بعد سنتين من صدور صدى الاهرام وتوقفت ايام الئورة العرابية اي سنة ١٨٧٨. فاذا اعتمدنا التاريخ الثاني (١٨٧٧) نرى ان الوقت يصدر سنة ١٨٧٩ اي بعد ثورة عرابي وهذا يناقض قول الكاتب لذلك يرجح ان الوقت الصحيح لصدور صدى الاهرام هو ١٨٧٦. تأسست بعد خروج صاحبها بشارة تقلا من السجن بعد سنتين من تأسيسه جريدة صدى الاهرام أي في سنة ١٨٧٨ ولذلك فتاريخ صدورها سنة ١٨٧٧ هو خطأ. (طرازي ج ٣ ص ١٥) وهذا يعني انها، كجريدة خاصة، صدرت بعد لسان الحال. وعند الاطلاع على ملاحظتي «مصر الفتاة » و « الوقت » يصبح ترتيب لسان الحال بين الجرائد والمجلات الناطقة بالعربية الخامس والستون. اما ترتيبها بين الجرائد الحاصة فيصبح السادس والعشرون.

# معجم الأسماء المهمة الواردة في هذا الكتاب

\_ [

أبو جمرة. الدكتور سعيد ـــ

حرر في « لسان الحال ». والمقتطف.

### اراغون. لویس ــ ( ۱۸۹۷ ــ ۱۸۹۷ راغون. لویس ــ ( ۱۸۹۷ ــ ۱۸۹۷

اديب فرنسي وشاعر. ولد في باريس. انتسب الى الحزب الشيوعي الفرنسي عام ١٩٢٧ ليصبح عام ١٩٥٤ عضواً في لجنته المركزية من مؤسسي الحركة « الدادائيـة » (Dadaïsme) التـي كانت وراء نشوء « السرياليـة » (Surréalisme). وقد تركها اراغون بعد تعرفه على الأدبية، الروسية الأصل، « الساتريوليه » (Elsa Triolet)، زوجة المستقبل، ومصدر وحي لكثير من أعماله الشعرية والنثرية. كان اراغون من اكثر الشعراء شعبية اثناء المقاومة الفرنسية للاحتلال النازي. شارك بادارة جريدة « هذا المساء » (Ce Soir) وتسلم ادارة « الآداب الفرنسية » (Lettres françaises). نال مرتين جائزة لينين. وقد كانت له آراء ومواقف سياسية مستقلة. اذ بقى من انصار ستالين، برغم كل ما قيل عنه في الاتحاد السوفياتي وخارجه. انتخب عضواً في اكاديمية «غونكور» (Goncourt) عام ١٩٦٧. ولكنه استقال منها في العام التالي. كثير الانتاج، متعدد المواهب، كتب القصة والابحاث المتنوعة المواضيع، مارس النقد في حقل السينما والفنون التشكيلية، مزج الشاعرية بالنضال وملاً العواطف آمالاً. لم يَفْصُل بين المفكرين والمقاومين؛ فالجميع يجب أن يناضلوا بغضب وحب في سبيل الثورة والا يكفُّوا عن التطلع الى مستقبل تسقط فيه الاغلال وتسود الحرية ويكون الحب فيه هو « المطلق ». في كل ما كتب ظل شاعراً. ولم يتوقف عن التغزل بزوجته « السا »، وقد جاءت قصائده بها معلقات من روائع الفن الغنائي الانساني ومنها « مجنون السا » التي كانت وسيلة لتمجيد الحضارة العربية والرقى الاندلسي.

### الاسود. ابراهيم نجم ــ ( ١٨٥٥ ــ ١٩٤٠ ) :

مؤرخ واديب وشاعر وصحافي، ولد في برمانا. انشأ سنة ١٨٩١ جريدة « « لبنان » وله مؤلفات كثيرة.

### ارسلان. امين ــ ( ... ــ ١٩٤٣ )

امين بن مجيد بن حيدر ارسلان، اديب من رجال السياسة. ومن الاسرة الارسلانية. ولد في الشويفات بلبنان وتعلم عند اليسوعيين ببيروت ورحل الى باريس فاصدر فيها جريدة «كشف النقاب» بالعربية بالاشتراك مع سليم سركيس. واشترك مع خليل غانم في اصدار جريدة «تركيا الفتاة» بالعربية و الفرنسية. عينته حكومة السلطان عبد الحميد الثاني قنصلا عاما في بروكسل واستقال بعد الدستور العثماني سنة ٩٠٩١ فعين قنصلا عاما في الارجنتين ثم عاد الى الصحافة فاصدر مجلة «السمير» شهرية عربية وتوفي في بوينس ايرس. له مؤلفات منها «حقوق الملل ومعاهدات الدول» و «اسرار القصور» و «تاريخ نابليون»، نشر تباعا في جريدة «لسان الحال» البيروتية سنة ٩٠١٠ «الساسة والسياسة» و «ملكة تدمر» و «سيرة الليدي ستهوب» و «سيرة احمد باشا الجزار» و «حصار نابليون لمدينة عكا».

# الاسير. الشيخ يوسف ـــ ( ١٨١٥ ــ ١٨٨٩ ) : أ

احد محرري جريدة «لبنان» الرسمية و «ثمرات الفنون» و «لسان الحال». ولد الشيخ يوسف بن السيد عبد القادر الاسير في صيدا. تتلمذ على الشيخ احمد الشرمباني ثم ذهب الى دمشق حيث تعلم في «المدرسة المرادية» مدة سنة. سافر الى القاهرة و دخل الازهر وبقي فيه سبع سنين عاد بعدها الى صيدا، ثم انتقل الى طرابلس حيث بقي ثلاث سنوات تتلمذ على يديه يوحنا الحاج بطريرك الموارنة ويوحنا الحبيب مؤسس جمعية المرسلين المارونية، ثم انتقل الى بيروت وتولى رآسة كتاب المحكمة الشرعية وكلفه المرسلون الاميركيون تصحيح عبارة الكتاب المقدس وقد علم عالي سميث وكرنليوس فان دايك العربية ، تولى منصب الفتوى في عكار وصار مدعيا

عموميا مدة اربع سنوات في عهد المتصرف الاول داود باشا، انتقل الى الآستانة حيث صار استاذا للغة العربية في دار المصلحين الكبرى. تولى رآسة التصحيح في نظارة المعارف وكتب في جريدة «الجوائب» لصاحبها الشدياق. وقد تتلمذ على يديه الصدر الاعظم رشدي باشا شرواني واحمد جودت باشا وزير المعارف وغيرهم من كبار رجال الدولة والشخصيات. عاد الى بيروت وصار يعلم في المدرسة الوطنية للبستاني ومدرسة الحكمة للمطران يوسف الدبس والكلية الاميركية ومدرسة «ثلاثة اقمار» وغيرها وله تأليف في الدين والادب والشعر. تولى رآسة تحرير جريدة «ثمرات الفنون» و«لسان الحال». توفى في ٢٨ ت ٢٠ ١٨٨٩.

### ايليوار ( ١٨٩٥ ــ ١٨٩٥ ) Eluard. Paul

بول ايليوار، شاعر فرنسي، ولد في سان دنيس اشترك في المحركة السوريالية، تركها في سنة ١٩٣٨. وابتدأت قصائده تتسم بالروح النضالية الداعية لمقاومة الاحتلال الالماني لفرنسا واصبح من اشهر شعراء المقاومة. كان عضوا في الحزب الشيوعي الفرنسي.

<u>ب</u>

باخوس. طانيوس ـــ

كتب في اليوبيل الذهبي لـ« لسان الحال ».

باز. جرجی نقولا ۔ (۱۸۸۲ ۔ ۱۹۵۹)

ولد وتوفي في بيروت. مؤرخ واديب لبناني من دعاة تعليم المرأة. انشأ مجلة «الحسناء » سنة ١٩٠٩.

بایرون لورد \_ (۱۷۸۸ \_ ۱۷۸۸). Lord Byron

هو «جورج غوردون نوال » (George Gordon Noël) المعروف باللورد «بايرون » شاعر انكليزي ولد في لندن. من زواج ثان، لأب شاذ التصرفات، غريب الأطوار، يعيش بعيداً عن العائلة، وقد عرف باسم: «جاك

المجنون ». ولم تكن الام اكثر اتزاناً من زوجها، فبدل ان تحيط ابنها بعطف خاص، لعاهة في قدمه، كان «عَرَجُه» مدار سخريتها المستمرة.

في هذه العائلة المشتتة الرهيبة عاش شاعرنا طفولة بائسة كثيبة وراحت العقد النفسية تتراكم مما طبع كل حياته وآثاره وسلوكه بالتحدي والشذوذ: أحب أخته الكبرى ( من أبيه ) وانفصل عن زوجته وانجب من عشيقته. عاش مستهتراً وتصرف على هواه، ولم يُقِمْ أي حساب للوسط الذي عاش فيه فهاجمه بعنف، وهزأ منه، واستخف به مما دفع السلطة والنبلاء الى نبذه ونُظِر الى انتاجه كعمل ضد الأحلاق وضد الوطن. زار الشرق، وفُتِنَ به، وتطوع للقتال ضد الاتراك، في ثورة اليونان حيث مات

بالرغم من سلوكه الخاص الطريف، تميز بعبقرية واضحة، لامست الجنون في كثير من الأحيان، ومَثّل، في ما كتب وعانى، ألمَ العصر. أعجب به «شيلي» و«ستكوت» و«غوته» وأثّر الى حد بعيد في التيار «الوجداني» في فرنسا، أدباً وتصويراً ونَغَماً، وخاصة في اعمال «لامارتين» و«موسيه» و«ده لا كروا» و«برليوز».

## بایکون. روجیه ــ (۱۲۲۰ ــ ۱۲۲۰) (Roger Bacon)

فيلسوف وعالم انكليزي عُرف « بالطبيب المدهش ». درس في اكسفورد وعاش في باريس من العام ١٢٣٦ حتى ١٢٥١. انخرط في الرهبانية الفرنسيسكانية. على على اعمال ارسطو وابتداء من العام ١٢٤٧ تحول اهتمامه الى الدراسات العلمية. عام ١٢٥١ عاد الى اكسفورد، ولكن اعماله وتعليماته رفضت هناك ومنعت. فرجع الى باريس. وتشاء الصدف ان يصعد كرسي البابوية عام ١٢٦٥ البابا كليمنت الرابع، راعيه السابق. فطلب تزويده بنسخ عن اعماله. ولكن افكاره وبحوثه لم تُرُق للفرنسيسكان فحاكموه وسجنوه من العام ١٢٧٧ حتى العام ١٢٩٢. وترك السجن قبل وفاته بزمن قصير.

كان من اجرأ علماء عصره، ومن الطليعيين الذين اكدوا على ارتباط الرياضيات بالعلوم ومن الأوائل الذين اعلنوا خطأ التقويم اليوليوسي. له نظريات

فيزيائية في مجال الانعكسات الضوئية، وله كتابات عن بعض الاختراعات الميكانيكية في ميدان السفن والعربات والآلات الطائرة. كان أول من أخذ تراكيب البارود عن العرب. تميز بفكر منفتح وبنزعة تجديدية.

البستاني. اسكندر ــ حرر في « لسان الحال »

البستاني. امين افرام ــ من المحررين في « لسان الحال »

البستاني. المعلم بطرس ــ ( ١٨١٩ ــ ١٨٨٣ )

بطرس بن بولس بن عبد الله البستاني : صاحب «دائرة المعارف» العربية عالم واسع الاطلاع عرف « بالمعلم ». ولد ونشأ في « الدُّبيَّة » من قرى لبنان وتعلم فيها وفي « عين ورقة » وبيروت وتعمق في الآداب العربية واللغات السريانية والايطالية واللايطالية واللايطالية واللايطالية المعركية ببيروت. من سنة ١٨٦٠ حتى ١٨٦٦ ثم عين ترجمانا للقنصلية الاميركية ببيروت. استعان به المرسلون الاميركيون على ادارة الاعمال في مطبعتهم وعلى ترجمة التوراة من العبرية الى العربية. اشتغل بالتأليف وله كتاب « محيط المحيط » وله اللغة، جزءان، ثم اختصره وسمى المختصر « قطر المحيط ». وله مستعينا بابنه الاكبر « سليم » اربع صحف هي « نفير سوريا » و« البجنان » و« البجنان » و« البجنة » و « البجنية ». اعظم آثاره « دائرة المعارف ». اكمل منها ستة مجلدات وبدأ بالسابع فاكمله ابنه سليم واردفه بالثامن. ثم تعاون ابناء له مجلدات وبدأ بالسابع فاكمله ابنه سليم واردفه بالثامن. ثم تعاون ابناء له آخرون مع ابن عمهم سليمان خطار البستاني فاصدروا التاسع والعاشر والحادي عشر وشرعوا في الثاني عشر وتوقف العمل. توفي المعلم بطرس البستاني في بيروت.

البستاني. سليم ـ ( ابن المعلم بطرس ) ( ١٨٤٨ ـ ١٨٨٤ ) سليم بن بطرس بن بولس بن عبد الله بن كرم، باحث وكاتب. من اهل

عبيه بلبنان. جعل ترجمانا في دار الاعتماد الاميركية ببيروت وساعد اباه في انشاء جريدة « الجنان » ثم « الجنة ». كتب بحوثا كثيرة في « دائرة المعارف » لابيه. وترجم « تاريخ فرنسا الحديث » والف روايات بمنها « الاسكندر » و « قيس وليلي »... انتخب عضوا في بلدية بيروت وفي المحمع العلمي الشرقي وتوفي في بوارج ( من قرى لبنان ).

# البستاني المعلم عبد الله \_ ( ١٨٥٤ \_ ١٩٣٠ )

عبد الله بن ناصيف البستاني الماروني: لغوي، غزير العلم والادب. من اعضاء المجمع العلمي العربي، ولد في قرية دبيه في لبنان وتعلم في المدرسة الوطنية ببيروت. صرف حياته في تعليم اللغة العربية بمدرستي الحكمة والبطريركية ببيروت وتوفي فيها. دفن في دير القمر بلبنان. له « البستان » مجلدان في اللغة ادخل فيه كثيرا من اسماء المكتشفات والمخترعات والدحيل والمولد، وانتقده الاب انستاس الكرمي نقدا مريرا. ترجم عن الفرنسية حكايات « لافونتين » نظما وله « فاكهة البستان » مختصرة واربع الفرنسية حكايات « لافونتين » نظما وله « وايات شعرية » حرر في « لسان الحال ».

## البستاني كرم ــ ( ١٨٩٤ ــ ١٩٦٦ )

اديب وصحافي ومعلم كشقيقه بطرس سليمان البستاني. ولد بدير القمر، حرر في عدة حرائد منها « لسان الحال ». له عدة مؤلفات.

البستاني لويزا ـ ( بنت المعلم بطرس ). تزوجها خليل سركيس عام ١٨٧٣.

## البستاني نجيب ـــ ( ١٨٦٢ ــ )

هو ثالث انجال المعلم بطرس بن بولس بن عبدالله بن كرم البستاني. ولد في ٧ كانون الاول في بيروت فدخل اولا المدرسة الوطنية ثم الكلية الاميركية. اتقن اللغات العربية والفرنسية والانكليزية والتركية واللاتينية. سنة ١٨٧٨ عينه ابوه مساعدا له في كتاب « دائرة المعارف » وكان العمل جاريا في المجلد السادس. بعد وفاة ابيه واخيه قام بتحرير « الجنة » و « الجنان »

لمدة سنتين. وقد اتفق مع اخوته وابن عمه سليمان على اصدار المجلد التاسع من « دائرة المعارف ». وفي سنة ١٨٩٣ سافر الى شيكاغو وفي ١٨٩٤ سافر الى مصر وبعد عودته الى سوريا تعين عضوا فخريا في دائرتي الحقوق والمجزاء ببيروت وعضوا عاملا في مجلس المعارف. فاقام في هذه الوظيفة سنة كاملة. وفي سنة ١٨٩٥ انتدبه نعوم باشا حاكم جبل لبنان لرئاسة محكمة المتن فظل هناك ست سنين كاملة ثم سافر الى القاهرة لاصدار الجزئين العاشر والحادي عشر من « دائرة المعارف ». وفي سنة ١٩٠٠ تولى وظيفة المدعي العمومي الاستئنافي في مركز متصرفية جبل لبنان فقضى فيها خمس سنين. وفي سنة ١٩٠٥ سافر الى وادي النيل لمزاولة مهنة المحاماة. ذهب سنين. وفي سنة ١٩٠٥ سافر الى وادي النيل لمزاولة مهنة المحاماة. ذهب بمناسبة توليه الحكم. وقد سافر الى ايطاليا وسويسرة وفرنسا سنة ١٩٠٦. نال عدة اوسمة رفيعة.

بهنا. المعلم الياس ـ حرر في « لسان الحال ».

### بوست الدكتور جورج \_ (١٨٣٨ \_ ١٩٠٩ )

مستشرق اميركي أسس «مجلة الطبيب». ولد في نيويسورك وتوفي في عاليه (لبنان) كان طبيبا ولاهوتيا. له مؤلفات كثيرة غير انه اتهم بالبخل والتدقيق المبالغ فيه وقد كان وراء خروج طلاب الطب عام ١٨٨٢ من الكلية مع استاذهم الدكتور فانديك.

البيطار. قسطنطين ـ حفر احرف المطبعة الأدبية.

#### البابا بيوس التاسع (١٧٩٢ ــ ١٨٧٨)

جلس على كرسي البابوية من ١٨٤٦ الى ١٨٧٨ عارض الوحدة الايطالية وفرّ من روما ثم عاد اليها عام ١٨٥٠ ولكنه فشل في المحافظة على ممتلكات البابوية انعزل في الفاتيكان. عقد اول مجمع في ايامه.

#### ت \_\_

#### التنوخيون :

قبيلة عربية مسيحية الاصل من شعوب مملكة الحيرة في العراق. انتقلت الى



المعلّم بطرس البستاني.



الدكتور جورج بوست مؤسّس « نشرة الطبيب ».

بلاد حلب واعتنقت الاسلام على عهد المهدي ( ٧٧٥ ــ ٧٨٥ ) استوطنت جماعة منها جبل لبنان فخرج منهم الامراء التنوخيون الذين تولوا الزعامة في بعض مناطق لبنان في القرون الوسطى.

## التنوخي عبد الله \_ ( \_\_ ١٤٨٠ \_

زعيم درزي شهير يعرف بالسيد. شرح رسائل المقتني بهاء الدين الداعية الدرزي المعروف. توفي عام ١٤٨٠ م وله مزار في بلدة عبيه يفده الوف الزوار.

ث \_\_

ثابت . خليل ـ حرر في لسان الحال.

**-** 5

جسب. القس هنري ـــ

تولى بعد احيه صموئيل إدارة « النشرة الاسبوعية »

-7

الحايك جبران \_ ( ١٩٢٧ \_ \_

ولد في بيروت في ٢٨ آب سنة ١٩٢٧. تخرج من القسم الفرنسي في الجامعة الأميركية في بيروت وتابع دراسات جامعية في الحقوق والآداب. دخل الصحافة سنة ١٩٤٦ محررا في جريدة « النهار ». كان سكريتيرا عاما للتحرير في جريدة « الجريدة » منذ تأسيسها سنة ١٩٥٧ حتى سنة ١٩٥٦. ترأس تحرير جريدة « الناس » من ١٩٥٦ حتى ١٩٥٨. اصبح صاحب جريدة « لسان الحال » ورئيس تحريرها ابتداء من اول عام ١٩٦٠

الحداد . الدكتور رزق ـ حرر في « لسان الحال »

الحداد. رشيد \_ حرر في « لسان الحال »

## حسون.رزق الله ـــ ( ۱۸۲۰ ــ ۱۸۸۰ )

ولد في حلب. شاعر واديب. سافر الى باريس ولندن ومصر واستنسخ الكتب العربية. انشأ جريدة «مرآة الاحوال» سنة ١٨٥٥ وهي اول جريدة عربية في الآستانة.

حمية . كامل ــ حرر في « لسان الحال »

الحوراني. ابراهيم ـــ (١٨٤٤ ــ ١٩١٥).

ولد في حلب. اقام في بيروت. له « الآيات البينات في غرائب الارض والسماوات » تسلم تحرير « النشرة الاسبوعية » بعد « هنري جسب »

#### خ --

### الخازن الشيخ فريد \_ ( ١٨٦٩ \_ ١٩١٦)

ولد في عرمون. اعدم مع احيه الشيخ فيليب الذي اسس معه جريدة «الارز».

### الخازن فيليب ... (١٨٦٥ ... ١٩١٦)

فيليب بن قصدان المخازن. كاتب من مواليد قرية عرمون ــ كسروان بلبنان. اصدر مع اخيه فريد جريدة «الارز» سنة ١٨٩٥ وكانت فرنسية النزعة. كان ترجمانا للقنصلية الفرنسية ببيروت. ابعد في اوائل الحرب العالمية الاولى الى حلب ثم اعدم شنقا ببيروت هو واخوه فريد في ساعة واحدة. من كتبه «لمحة تاريخية في استقلال لبنان» وقد نشر مع اخيه «مجموعة المحررات السياسية والمفاوضات اللبنانية» بثلاثة اجزاء.

## الخوري حنا ـــ (شقيق خليل)

## الخوري.خليل ـــ ( ١٩٠٧ ـــ ١٩٠٧ )

خليل بن جبرائيل بن يوحنا بن ميخائيل: شاعر وكاتب. ولد في الشويفات وتعلم في بيروت وانشأ بها جريدة «حديقة الاخبار» سنة ١٨٥٨ ثم جعل مديرا للجريدة الرسمية ومطبعتها في سورية، فمدير للأمور الاجنبية فيها. له ديوان شعري في ستة اجزاء. وله قصص ورسائل منها «النعمان وحنظلة» وكتاب «وي اذن لست بافرنجي». توفي في بيروت.



خليل الخوري.



رامز سركيس.

الخوري سعيد افندي ــ وكيل « لسان الحال » المتجول في فلسطين. الخوري وديع ــ: شقيق خليل.

د \_\_

## داغر اسعد خليل ــ ( .... ــ ١٩٣٥ )

اسعد خليل داغر، اديب لبناني ولد في كفرشيما وتعلم في الجامعة الاميركية في بيروت. اشتغل بالتدريس في المدرسة الاميركية. وانتقل الى مصر فعمل في تحرير «المقطم» عامين وعين في وكالة حكومة السودان الى سنة ١٩٢٤ انقطع للادب وتوفي بالقاهرة من كتبه «تذكرة الكاتب» و«تاريخ الحرب الكبرى)» نظما. ترجم عن الانكليزية قصصا روائية نشرت في الحرب الكبرى)» نظما. ترجم عن الانكليزية قصصا وغيرها. وله «مذكرات مدام سكويت» مترجم عن الانكليزية. و«مذكرات غليوم الثاني» مترجم ايضا، و«حالة الامم وبني اسرائيل» و«تاريخ وليم الظافر» و«راسبوتين الراهب المحتال». نظم كثيراً وجمعت قصائده في ديوان .

داغر ، شكري مدير حسابات « اللسان ».

الدحداح الكونت رشيد ــ معرف به في الهوامش ص ١١

\_\_\_\_\_

راشد باشا: والى سوريا عام ١٩٦٥.

رستم باشا: (۱۸۷۳ ــ ۱۸۷۳)

ولـــد في فلـــورنسة. متصرف جبــل لبنــان الثـــالث ثم سفيــــر الباب العالي في لندن. بنى جسر الباشا قرب بيروت (١٨٧٨) وفتح ٧٢ مدرسة حكومية.

ز —

زلزل. بشارة جبرائيل.

طبيب وباحث، من اهل لبنان تعلم في الكلية الاميركية ببيروت. له تعقيب على كتاب « دعوة الأطباء » لأمين بطلان سماه « تكملة الحديث في الطب القديم والحديث ». وله ابحاث في مجلتي « الطبيب » و « المقتطف ». كان احد مديري مجلة « الطبيب » توفى في الاسكندرية.

## زوين. المعلم جرجس ــ (١٨٣٠ ــ ١٨٩٢)

محرر مجلة « المجمع الفاتيكاني » وجرائد « البشير » و « لسان الحال » و« المصباح » و« لبنان » غير الرسمية وأحد أعضاء الجمعية العلمية السورية. هو المعلم جرجس ابن الخوري سمعان زوين ينتمي الى اسرة مارونية قديمة العهد في جبل لبنان ولد في قرية عشوش وتلقى دروسه في مدرسة الآباء اليسوعيين في غزير. لبث في هذه المدرسة عشر سنين تعلم فيها العربية والسريانية واللاتينية والفرنسية والايطالية مع المام بالعبرية واليونانية القديمة. قام بالتعليم في عدة مدارس والف عدة كتب. انتظم سنة ١٨٦٨ عضوا في الجمعية العلمية السورية والقى فيها خطبة عن « تاريخ سوريا » نشرت في مجلة « مجموع العلم ». مالت نفسه الى الصحافة فكان اول من تولى التحرير سنة ١٨٧٠ في مجلة «المجمع الفاتيكاني» وجريدة « البشير » مدة سبع سنوات. ثم انتدبه خليل سركيس سنة ١٨٧٧ للكتابة في صحيفة « لسان الحال » فاقام على تحريرها عشرة اعوام. ( « لسان الحال » رقم ١٠٥٠ / ٢٨ آذار ١٨٨٨ : « من هذا العدد بدأ التحرير سليم سركيس اثر ترك جرجس زوين ». فاذا بدأ حسب قول طرازي سنة ١٨٧٧ وترك سنة ١٨٨٨ يكون قد عمل احدى عشرة سنة ). وعندما صدرت جريدة « المصباح » لنقولا النقاش حرّر فيها مدة قصيرة وتركها. وفي آخر حياته عهدت اليه كتابة جريدة « لبنان » لابراهيم الاسود. من آثاره كتاب « الرد القويم على مخائيل مشاقة اللئيم ». وقد عرب كتباً كثيرة منها : «مصباح الهدى لمن اهتدى » و « وردة المغرب » و « فريدة المغرب » وغيرها. وحلت وفاته صباح يوم الخميس الواقع فيه ٢٨ تموز ١٨٩٢ في قصبة « بعبدا »



زيدان . خليل ـ حرر في « لسان الحال »

زيدان. زيدان ـ حرر في « لسان الحال »

زينية. قيصر ـ مترجم مسرحي.

زينيـة. خليـل \_ ( ١٨٦٧ \_ ١٩٤٤ )

كاتب لبناني وصحافي ومعرب (شقيق قيصر وقد عملا معا في الترجمة)

س ---

سركيس.أمين ــ ( ــ ١٨٩٦)

شقيق خليل الوحيد الذي بقى من اخوته الذكور. توفي عام ١٨٩٦.

سركيس خطار ــ والد خليل.

سرکیس خلیل ـ معرف به ص ۳۸

سرکیس خلیل رامز ـ معرف به ص ۸٤

سرکیس رامز ـ معرف به ص ۹۱

سركيس سلمي خليل ــ ابنة خليل سركيس توفيت عام ١٨٩٦.

سرکیس ندی خلیل ـ ابنة خلیل سرکیس توفیت عام ۱۹۰٦

## سرکیس سلیم - ( ۱۸۲۷ - ۱۹۲۹ )

ابن شاهين شقيق خليل سركيس. ولد في بيروت في ١١ ايلول ودرس في مدارسها حتى برع باللغات العربية والانكليزية والفرنسية. بدأ التحرير في «لسان الحال » ابتداءً من العدد ، ١٠٥٠ الصادر في ٢٨ آذار سنة ١٨٨٨ وحرر وانشأ عددا كبيرا من الصحف باسلوب خاص منها «المشير » في الاسكندرية والقاهرة و «رجع الصدى » في لندن و «الراوي » في نيويورك و «البستان » في بوسطن و «مجلة سركيس » في القاهرة و «مرآة الحسناء » باسم مريم مزهر في مصر. وكتب في جريدة «المؤيد المصرية »

وغيرها. وآثاره: «الندى الرطيب في الغزل والنسيب» (بيروت المطبعة الادبية)، «خبايا الزوايا»، رواية «مسيو ليكوك او بوليس باريس» تأليف اميل كابوريو الفرنسي، «غرائب المكتوبجي» مطبعة السلام ١٨٩٢ (لا يذكر مكان طبعه ويرجح انه بمصر) «القلوب المتحدة في الولايات المتحدة» مطبعة مرآة الغرب بنيويورك «بيان ما جرى لاسبيريدون جحا واليصابات فيليب من الاضطرابات قبل زواجهما من سنة ١٨٨٩ الى واليصابات فيليب مملكة» مطبعة السلام بمصر طبعة ثانية ١٨٩٧ «الامراء آل لطف الله». توفى في اوائل شباط سنة ١٩٢٦ في القاهرة.

سركيس. نجيب ـ حفر احرف المطبعة الادبية.

### سعادة. خليل ـــ ( .... ) ١٩٣٤ )

خليل سعادة مجاعص. طبيب وكاتب. تعلم في الكلية الاميركية ببيروت. واشترك مع ابراهيم اليازجي في تحرير مجلة « الطبيب ». انتقل الى مصر ثم الى البرازيل فاستقر في سان باولو الى ان توفي. وقد كان من كبار العاملين في الحركة العربية في المهجر تولى تحرير جريدة « الرابطة السورية الوطنية » وله « الوقاية من السل الرئوي » وروايات منها « اسرار الثورة الروسية » و « قيصر و كليوباترا » و « اسرار الباستيل ».

السيقلي اسكندر ــ مؤسس احد المسارح في بيروت.

#### ش \_\_\_

الشدياق. احمد فارس ــ معرف به ص ١٢ الشرتوني محبوب ــ ( ــ ١٩٣٨) من ادباء المهجر له ديوان طبع في نيويورك سنة ١٩٣٧. حرر في لسان الحال.

## شقیر شاکر ۔ (۱۸۵۰ – ۱۸۹۳)

ولد في الشويفات (لبنان)، شاعر ولغوي ساهم في تحرير «دائرة المعارف» للمعلم بطرس البستاني. له «الذهب والابريز في مدح السلطان عبد العزيز» وديوان «فنون الشعر».

## الشلفون. سليم بن عباس ــ (١٨٥٣ ــ ١٩١٢)

هو المحرر في جرائد «ثمرات الفنون» و«التقدم» و«بيروت» و « المحبة » « المصباح » و « لسان الحال » ببيروت. وجرائد « العصر الجديد » و « المحروسة » في الاسكندرية. و « البيان » و « مرآة الشرق » في القاهرة. والده عباس الشلفون وامه وردة حاتم. ولد في شهر نيسان في بيروت ولما بلغ الثامنة من عمره دخل المدرسة اليسوعية حيث تعلم العربية والفرنسية وشيئا من الايطالية. وفي الرابعة عشرة ترك المدرسة ولازم العلامة الشيخ ابراهيم اليازجي مدة خمسة اعوام متتالية حتى برع في اللغة العربية نثرا ونظما. وكان في اثناء ذلك يتردد على مجلة « النجاح » لنسيبه يونس الشلفون فتعلم صف الحروف. ولما انشئت جريدة « ثمرات الفنون » سنة ١٨٧٥ انتظم في سلك محرريها فكتب فيها مدة اربع سنوات. وكان في الوقت نفسه ينشىء بعض الفصول في جريدة « التقدم ». سافر مع صديقه سليم نقاش واديب اسحق الى الاسكندرية ليساعدهما في تحرير جريدة « العصر الجديد » و « المحروسة » فباشر معهما بتحرير الاولى سنة ١٨٨٠ ولكن لم يطل اجلها، ثم انتقل منها الى « المحروسة » فحرر فيها مدة سنتين حتى احتجبت سنة ١٨٨٢ ايام الثورة العربية. انخرط في الجمعيات المصرية وكان بين اركان الحزب الوطني. صدرت الاوامر بالقبض عليه ففر الى نابولي ونزل ضيفا عن الخديوي السابق اسماعيل باشا. سافر الى الآستانة وعندما هدأت الاحوال عاد الى الاسكندرية ومنها الى القاهرة حيث حرر في « البرهان » و « البيان » و « مراة الشرق ».رجع الى بيروت حيث حرر لمدة ١٨ سنة جريدة « بيروت » لمنشئها الحاج محمد رشيد الدنا وانتقل منها الي تحرير « المحبة » فـ « المصباح » فـ « لسان الحال » التي لبث فيها تسعة اعوام الى ان توفى في ٩ كانون الثاني سنة ١٩١٢.

## الشهابي. الأمير بشير\_الثاني. ( ١٧٦٧ ــ ١٨٥٠ ) :

ابن قاسم بن عمر بن حيدر الشهابي. ولد في غزير وتوفي في استنبول ـــ امير لبنان ـــ تولى الحكم في بلاده عن يد الجزار ( ١٧٨٩ ) فعمل على تعزيز مكانته الادارية فضرب رجال الاقطاع لا سيما الشيخ بشير جنبلاط. حالف

محمد على باشا على الاتراك ( ١٨٣١ ) نفاه الانكليز الى مالطه ( ١٨٤٠ ) فتركيا. بنى قصرا في بيت الدين نقل رفاته اليه عام ١٩٤٨.

استطاع ان يفرض الأمن والاستقرار طيلة حكمه الطويل ولكن عرف عنه القسوة والظلم والبطش وتعذيب خصومه وعدم الوفاء. الغاية عنده تبرر الواسطة.

#### ص ــــ

## الصلح رياض ــ ( ١٨٩٣ ــ ١٩٥١ )

رياض بن رضا بن احمد باشا بن محمد الصلح: زعيم شعبي كان له اثر كبير في بناء لبنان السياسي والقومي الحديث. ولد في صيدا وحصل على اجازة الحقوق في الآستانة وكان من اعضاء « المنتدى الادبي » فيها. حكم عليه ديوان الحرب العرفي في عاليه بالنفي مع والده، فامضيا سنتين ديوان الحرب العرفي في عاليه بالنفي مع والده، فامضيا سنتين ودخل في جمعية « العربية فتاة » السرية. لما احتل الفرنسيون سوريه سنة ١٩٢٠ رحل الى مصر. اشترك في المؤتمر السوري الفلسطيني « بجنيف » وكان من دعاة استقلال سوريا ولبنان وفلسطين. عاد الى بيروت سنة ١٩٣٥ فأشتغل محاميا وكان من اعضاء المجلس النيابي اللبناني تولى رئاسة الوزارة سنة ١٩٤٦ فاقترح تعديل مواد في الدستور واقر التعديل فسخط الفرنسيون واعتقلوه هو ورئيس الجمهورية واكثر الوزراء وبعض النواب في قلعة راشيا. افرج عنه بعد مدة ١١ يوما في ٢٢ ت٢ ١٩٤٣ ظل رئيس وزارة حتى بعد جلاء الفرنسيين سنة ١٩٤٦. وفي عهد وزارته الاخيرة أعدم انطون سعاده زعيم الحزب القومي. بعد اعتزاله الوزارة، اغتيل في عمان عام ١٩٥١ بينا كان يقوم بزيارة للملك عبدالله ودفن في جوار مقام الاوزاعي.

#### ط \_\_

#### طبارة احمد حسن - ( ۱۸۷۱ - ۱۹۱۳ )

أحمد بن حسن بن محيي الدين طبارة، صحافي من أهل بيروت. تعلم في المدرسة السلطانية وعمل في تحرير جريدة « ثمرات الفنون » سبعة عشر عاماً. ثم أنشأ جريدة « الاتحاد العثماني » وأصدرها يومية أثر أعلان دستور عام ١٩٠٨ ــ وعندما احتجبت بناء لأوامر السلطة، أصدر جريدة « الاصلاح »، مناصراً بها الحركة الاصلاحية التي قامت في بيروت تطالب باللامركزية. انتخب للمشاركة في المؤتمر العربي السوري الذي اقيم في باريس عام ١٩١٦. اعتقل اثناء الحرب العالمية الأولى وأعدم عام ١٩١٦.

## طرازي. فيليب دي \_ ١٨٦٥ \_ ١٩٥٦.

أديب، مؤسس المكتبة الوطنية في بيروت له كتاب: « تاريخ الصحافة العربية من جزئين ».

طومسون. القس \_ مدير المدرسة التي التحق بها حليل سركيس

ع —

# السلطان عبد الحميد الثاني ١٨٤٢ ــ ١٩١٨.

اعتلى عرش بني عثمان ١٨٧٦ بعد ان كانت الضربات قد توالت ثقيلة على قلب السلطنة واطرافها. وتكاتف اعداء الداخل والخارج لتقويض اركان الخلافة. ولم تكن الحركة الصهيونية بعيدة عن مسرح الاحداث(١).

ادرك السلطان الجديد ابعاد المؤامرة، فحاول معالجة الأمور بالقسوة حيناً وبالحسنى أحياناً. وكان قد بدأ حكمه باعلان الدستور واقامة مجلس للنواب يضم الى جانب الاتراك، العرب واليهود والالبان واليونان والارمن والسلاف. وتابع الاصلاح على الصعيد العمراني والثقافي، فربط البلاد بشبكة اتصالات سلكية، ومد السكك الحديدية بين المدن المهمة ووصل السلطنة باوربا، وكان اعظم تلك الخطوط ذلك الذي وصل دمشق بالاراضي المقدسة وعرف بخط الحجاز، ولكنه مع الأسف لم يعد صالحاً للعمل منذ زمن بعيد. وأنشأ

<sup>(</sup>١) حَلَاق ــ موقف الدولة العثمانية... ص ١٦ و١٧

جامعة اسطنبول واكثر من افتتاح المدارس السلطانية والعسكرية في كثير من المدن. وازداد في عهده عدد المطابع والكتب المنشورة والصحف الصادرة. واستحضر خبراء المانا لعصرنة الجيش ومستشارين انكليزا لتحديث الاسطول. وبالرغم مما عرف عنه من ميل كبير الى الحداثة، كان شديد التمسك بالخلافة الاسلامية يرفض الانظمة السياسية والاجتماعية الغربية... ولا يقبل باقامة وطن قومي صهيوني... لقد خط سياسة عثمانية لا عرقية، تتساوى فيها الولايات والأعراق والطوائف في الحقوق والواجبات. ولم يفرق بين الأتراك وسواهم. وكان البلاط يعج بالعرب والأرمن والألبان واليهود واليونان؛ فنقيب اشراف حلب ابو الهدى الصيادي كان مستشاره الأول. ومن بين معاونيه الكبار كان عزت باشا العابد من دمشق، ونجيب ملحمة وأخوه سليم من نصارى لبنان... ومن اصدقائه الشخصيين.. اليهودي ارمينيوس فامبري.

ويجدر التأكيد على أن المعارضين العرب كانوا يطالبون بالاصلاح لا بالسقاط الخلافة، او كانوا يعملون كاقصى حد لاقامة استقلال محلي ضمن اطار السلطنة. وكان الرعايا المسلمون بشكل خاص، وأحياناً غير المسلمين لا يرضون عن الهوية العثمانية بديلاً. وها هو يوسف بك كرم، الزعيم الماروني اللبناني الثائر على نظام المتصرفية، والذي امضى ما يقارب ربع قرن من آخر سنوات عمره في المنفى، يموت عثمانياً، رافضاً التخلي عن هويته بالرغم من صداقاته مع كثير من دول الغرب. وقد رفض صراحة الجنسية الإيطالية لما عرضت عليه، مفضلاً، كما يقول المطران يوسف الدبس، ان يحافظ على صبغته العثمانية... وأنه لم يخرج على طاعة السلطان الاعظم... وأنه لم يكن عاصياً على الدولة... بل على داود باشا.

لقد صار معروفاً لدى الجميع ان اعضاء جمعية الاتحاد والترقي، اعداء السلطنة، كانوا جميعاً من الماسونيين(١) كانوا ملحدين انطلقوا من مكان واحد مشبوه: سالونيك المحمية الغربية و « المستوطنة » اليهودية. وصار معلوماً

<sup>(</sup>١) زين ـــ نشوء القومية العربية ص ٨٦

ايضاً ان احد اعضاء الوفد الذي ابلغ السلطان قرار الخلع ويدعى قارصوه افندي كان يهودياً رئيساً للمحفل الماسوني في سالونيك... وجاويد بك، الذي صار وزيراً للمالية وللجالية بعد الانقلاب، كان من الدونمة الطائفة اليهودية الأصل. زعماء « الجمعية » لم يكن بينهم رجل واحد من أصل تركي: فأنور باشا بولوني الأصل وطلعت باشا غجري من بلغاريا واحمد رضا شركسي - مجري. « حلفاء » العرب هؤلاء ضد النظام هم الذين سينصبون لهم المشانق في ٦ أيار من العام ١٩١٦.

خلع عبد الحميد الثاني السلطان العثماني الرابع والثلاثون عام ١٩٠٩ ومات عام ١٩٠٩ ثلاثين عام ١٩٠٩ قامت اسرائيل(١).

## عبده. طانيوس ــ ١٨٦٤ ــ ١٩٢٦.

طانيوس بن متري عبده. من كبار مترجمي القصص الروائية عن الفرنسية. ولد في بيروت ومال الى الموسيقى فعمل ملحناً في فرقة تمثيلية، ثم انتقل الى الاسكندرية فأصدر جريدة « فصل الخطاب » سنة ١٨٩٦. ثم اشترك في تحرير « الأهرام » و « البصير ». أصدر مجلة « الراوي ». ولما اعلن الدستور العثماني عاد الى بيروت فأصدر جريدة « الأيام » بالاشتراك مع فائق غرغور حرر في « لسان الحال » بعد نهاية الحرب الأولى رجع الى مصر. فكان من محرري جريدة « الأهرام » في القاهرة. أفشى اسراراً للماسونية فاعتدي عليه وتوفى في لبنان متأثراً بجراحه.

## العريسي. عبد الغني ــ ١٨٩١ ــ ١٩١٦.

عبد الغني العريسي ولد في بيروت واشترك مع فؤاد حنتس باصدار جريدة « المفيد ». سافر عام ١٩١٢ الى باريس ليدرس الصحافة هناك. اشترك في المؤتمر العربي الاول. عاد الى بيروت بعد وفاة فؤاد حنتس فاشترك مع الامير

<sup>(</sup>١) الأب شيخو. السر المصون... الكراس الخاص ص ٤٢ وما يليها الكراس السادس ص ٣٢ وما يليها.

عارف الشهابي في متابعة اصدار الجريدة. ونقلاها الى دمشق في بدء الحرب الأولى. وطلبت الحكومة عبد الغني فاختبأ ثم قصد البادية هو وزميله الشهابي وعمر حمد ولحق بهم توفيق البساط. ولجأوا الى نوري الشعلان إلا ان هذا الأخير خاف من نقمة الحكومة. فنصحهم حفيده نواف بمتابعة السفر الى الحجاز. فرحلوا متنكرين بملابس بدوية. إلا ان طبيباً تركياً عرفهم فوشى بهم. واقتيدوا الى عاليه حيث حكم عليهم بالاعدام شنقاً عام ١٩١٦.

#### عطية. جرجي شاهين ـــــ

توفي عام ١٩٤٦. اديب ولغوي وصحفي لبناني انشأ مجلة «المراقب» سنة ١٩٠٨ ــ احتجبت ١٩١٣. عمل في حقل التربية والتعليم الف «سلم اللسان في الصرف والنحو والبيان» وله مؤلفات اخرى. من محرري «لسان الحال» وخطباء اليوبيل الذهبي.

## عطية رشيد شاهين \_ ( ١٨٨١ \_ ١٩٥٦ )

استاذ واديب ولغوي وشاعر وصحافي. ولد في سوق الغرب وعلم في مدرسة الثلاثة اقمار والكلية البطريركية وكتب في «لسان الحال» وحرر في «المقطم» اثناء نزوله مصر. هاجر الى البرازيل وانشأ في العاصمة مجلة «الروايات العصرية» وجريدة «الاخبار الاجتماعية والادبية». انتقل الى سان باولو حيث اصدر جريدة «فتى لبنان» من ١٩١٤ حتى ١٩٤٠ وعادت ١٩٤٦ تحت اسم «برازيل لبنان» وله مؤلفات في اللغة والشعر والادب.

### عقل سعید ــ ( ۱۸۸۸ ــ ۱۹۱۹ )

ولد في الدامور في ٦ شباط سنة ١٨٨٨. والده فاضل بشارة فاضل عقل، والدته خاتون بنت الخوري عون. تعلم في بلدته ثم في معاصر المزار في غزير ثم في معهد الحكمة في بيروت ومدرسة الانكليز في الشويفات. دَرَسَ مبادىء علم الحقوق على المحامي المعروف الياس عون في الدامور. حرر في معظم الصحف التي كانت تصدر بين العامين ١٩٠٥ و١٩١٥ في لبنان والمهجر. سافر الى المكسيك في ٢ حزيران سنة ١٩٠٧ وعمل هناك حتى

المكسيك ». عاد الى لبنان في شهر تشرين الاول سنة ١٩١١، وحرر في المكسيك ». عاد الى لبنان في شهر تشرين الاول سنة ١٩١١، وحرر في «النصير » و «الحارس » و «الإخاء » و «لسان الحال » و «الاحوال » و «الثبات » و «الاتحاد العثماني » و «الاصلاح ». أصدر «البيرق » في حدث بيروت في ٢٣ كانون الأول سنة ١٩١١ ثم نقلها الى بيروت في الربيع التالي، وتعهد مع شقيقه الأكبر يوسف، سنة ١٩١٤، جريدة «الأحوال » واصدرها كبيرة الحجم. وكانت تصدر مرتين في اليوم، وهذا حدث شهدته الصحافة العربية للمرة الأولى في تاريخها. وكان يعمل احياناً في خمس جرائد معاً. انضم الى عدة جمعيات وأحزاب، اعتقل واتهم بالسعي في خمس جرائد معاً. انضم الى عدة جمعيات وأحزاب، اعتقل واتهم بالسعي عام ٢٩١٦ الى انشاء «مملكة عربية مستقلة » وبعد محاكمات ديوان الحرب العرفي في عاليه من قبل جمال باشا. أدين واعدم شنقاً في بيروت عام ١٩١٦.

## غ \_\_

غريب. امين منصور ـــ

ولد في الدامور تلقى علومه في كلية اليمسوعيين واكملها في مدرسة المزار الوطنية في غزير. هاجر الى نيويورك حيث اصدر جريدة «المهاجر» سنة «١٩٠٣. عاد بعد اعلان الدستور العثماني الى بيروت حيث انشأ مجلة «الحارس». نفي عام ١٩١٤ الى الاناضول. عين معاونا للحاكم العسكري الانكليزي في حلب ثم معاونا في ادارة الشؤون الخارجية للأمير فيصل في دمشق. هاجر الى مصر حيث حرر في «الاهرام» عمل في الاذاعة اللبنانية ايام الانتداب الفرنسي ثم في مكتب المعلومات الاميركي. سافر الى البرازيل توفى في سان باولو. له عدة مؤلفات. حرر في «لسان الحال».

غريغوريوس الثالث عشر. البابا ــ (اوغو بونكونباني) Ugo Boncompagni (١٥٨٥ ــ ١٥٨٥)

ولد في مدينة بولونيا في ايطاليا عام ١٥٠٢ تولى منصب الباباوية من عام

١٥٧٢ حتى وفاته. حارب البروتستانت وصحح التقويم الميلادي. والى اسمه ينسب التقويم الغريغوري.

## غليوم الثاني. امبراطور المانيا ( ١٨٥٩ ـــ ١٩٤٢ )

ولد في قصر بوتسدام. والده فريديرك ٣ وجدته لأمّه فيكتوريا ملكة انكلترا. اعتلى العرش سنة ١٨٨٨ واعتمد سياسة توسيعية ادّت الى اشتعال الحرب العالمية الاولى. تنازل عن العرش بعد خسارة الحرب والتجأ الى هولندا.

### غورو. هنري ـــ (۱۸٦٧ ــ ۱۹٤٦)

جنرال فرنسي، ولد في باريس. كان قائدا للجيوش الفرنسية في الدردانيل اثناء المحرب العالمية الاولى حيث جرح وقطعت يده اليمنى. اصبح المفوض السامي في سوريا من ١٩١٩ حتى ١٩٢٣. عين حاكما عسكريا لباريس من ١٩٢٧ حتى ١٩٢٣ حتى ١٩٣٧.

#### ف \_\_

## فارس فیلیکس \_ ( ۱۸۸۲ \_ ۱۹۳۹ )

فيليكس بن حبيب بن فارس انطون. كاتب وخطيب ولد في احدى قرى المتن بلبنان وتعلم الفرنسية في الشويفات واصدر في بيروت جريدة «لسان الاتحاد » سنة ١٩٠٩ اسبوعية، ثم يومية لمدة سنة. سافر الى الآستانة وعاد منها الى حلب مدرسا في مدرستها السلطانية وفيها تعلم التركية. سافر الى اميركا سنة ١٩٢١ ثم الى الاسكندرية حيث استقر رئيسا للترجمة في مجلسها البلدي سنة ١٩٣٠. واستمر فيها الى ان توفي. افضل ما كتب «ارتقاء المانيا الوطن » و « النجوى الى نساء سوريا » و « مجموعة الفكاهات » و « رواية الحب الصادق ». وترجم عن الفرنسية « رولا » من شعر « الفرد دو موسيه » و « اعترافات فتى العصر ».

### فانديك. الدكتور كرنيليوس ــ (١٨١٨ ــ ١٨٩٥)

مستشرق وطبيب. هولاندي الأصل، اميركي المنشأ. من اعضاء الارسالية الاميركية في بيروت ومن الأساتذة الأولين في جامعتها. من مصنفاته بالعربية



الدكتور كرنيليوس ڤانديك.



يوسف بك كرم.

«اصول الباثولوجيا الداخلية». اشترك بترجمة الكتاب المقدس. مؤسس «النشرة الاسبوعية». كتب في «الجنان» ساعد يعقوب صروف وفارس نمر في تأسيس «المقتطف» وكتب فيه. ساعد الشيخ ابراهيم اليازجي في حفر حروفه بوضع المطبعة الاميركية بتصرفه.

### فرنكو باشا.

( فرنكو نصري باشا الحلبي ) متصرف جبل لبنان من ١٨٦٨ الى ١٨٧٣ غرس الغابات ومد الطرق.

فرنكو باشا. يوسف ـــ :متصرف جبل لبنان من ١٩٠٧ الي ١٩١٢.

#### فة اد باشاء

وزير خارجية السلطنة. الموفد الى بيروت لحل الازمة الطائفية سنة ١٨٦٠ والذي اهتم بمعاقبة المذنبين ومفاوضة الدول الاوربية لحل المشكلة وادارة شؤون المنطقة لفترة من الزمن. كان صديقاً ليوسف بك كرم وحرضه على الثورة ضد المتصرف الأول داود باشا لان الاثنين عارضا نظام المتصرفية.

#### \_ 4

# كارنو. ماري فرنسوا سادي ـــ (۱۸۳۷ ـــ ۱۸۹٤)

Carnot- Marie François Sadi

سياسي فرنسي ولد في ليموج (Limoges) من عائلة عريقة في السياسة فقد كان والده نائباً ووزيراً. تسلم هو وزارة المالية من العام ١٨٨٥ حتى ١٨٨٦. انتخب رئيساً للجمهورية بعد استقالة يوليوس غريفي (Jules Grévy) عام ١٨٨٧.. اغتاله احد « الفوضويين » في مدينة ليون (Lyon).

## كرم يوسف ــ ( ١٨٢٣ ــ ١٨٨٩ )

يوسف بن بطرس كرم من اهل قرية «اهدن» اقامه الامير حيدر الشهابي حاكما عليها بعد ابيه. وعينه الوالي فؤاد باشا على اثر حادثة ١٨٦٠ «وكيل قائمقام» في بلده. ولم يلبث ان اعتزل العمل طامحا الى ان يكون متصرفا

وطنيا للبنان بعد ان تنتهي مدة المتصرف الاجنبي « داود باشا » فاعتقله الباشا فؤاد ونفاه الى الآستانة سنة ١٨٦١ ففر عائدا الى بلده. قلق منه داود باشا فاراد القبض عليه، فقاتله وتوسط القنصل الفرنسي فاخرجه تحت الحماية الفرنسية الى فرنسا سنة ١٨٦٧. تنقل في أوربا محتفظاً بجنسيته العثمانية. مات في نابولى ونقل جثمانه الى اهدن حيث اقيم له تمثال.

## كلادستون. ( ۱۸۰۹ ــ ۱۸۹۸ )

وليم كلادستون، رجل دولة بريطاني، ولد في ليفربول. رئيس حزب الاحرار سنة ١٨٦٥، اصبح رئيس وزارة بريطانيا عدة مرات. كانت هناك عداوة بينه وبين ديسرائيلي طبعت الحياة السياسية في تلك الايام.

-- 6

## محمد علي باشا. ( ۱۷۲۹ ـ ۱۸۴۹ )

ولد في قوله (اليونان) وتوفي بالاسكندرية مؤسس السلالة الخديوية. اشترك في معركة «ابو قير» سنة ١٧٩٩ لقب بالباشا وعين واليا على مصر سنة ١٨٠٥. انتصر على الجيوش البريطانية سنة ١٨٠٧ وقضى على المماليك سنة ١٨٠١. وجه حملة الى الجزيرة العربية (١٨١١ ــ ١٨٠٩) وفتح السودان (١٨١١ ـ ١٨٢٠). انتصر ابنه ابراهيم على العثمانيين سنة ١٨٢٣ وعقد معاهدة كوتاهيا التي منحته حق حكم سوريا. يعد محمد على مؤسس الدولة المصرية الحديثة.

## مطران. خليل -- ( ١٨٨١ -- ١٩٤٩ )

ولد في بعلبك. شاعر واديب لبناني هاجر الى مصر لقب بـ « شاعر القطرين » له « ديوان الخليل ».

### ملاط. شبلی ــ (۱۸۷۵ ــ ۱۹۶۱):

شاعر لبناني. ولد في بعبدا تلقى علومه في مدرسة الحكمة في بيروت وعلم فيها وفي سواها. اصدر جريدة «الوطن» ١٩٠٨ تقلب في عدة مناصب رسمية. سمي «شاعر الارز» مثل لبنان في عدة مناسبات شعرية عربية. له ديوان.

مونو. الاب امبروسيوس — رئيس الآباء اليسوعيين في سوريا، مؤسس « البشير ».

ن \_\_

### نابليون الأول ( ١٧٦٩ ــ ١٨٢١ )

امبراطور فرنسا من ١٨٠٤ ـــ ١٨١٥. ولد في اجاكسيو من عائلة برجوازية صغيرة كورسيكية. تلقى دراسته العسكرية في بريان (Brienne) ثم في المدرسة الحربية. اصبح جنرالا سنة ١٧٩٤ اشتهر في حملة ايطاليا الاولى ( ١٧٩٤) والثانية ( ١٧٩٦) قاد حملة على مصر فانتصر في معركة الاهرام ( ١٧٩٨). جلب من الفاتيكان الى مصر اول مطبعة عربية (بولاق) هزم على اسوار عكا. قنصل اول سنة ١٨٠٤. ربط الكنيسة الكاثوليكية بالدولة في معاهدة الكونكوردا ( ١٨٠١). نشر الدستور المدني سنة ١٨٠٤ اشتهر بانتصاراته في اوسترليتز وفريدلاند وواغرام. عزل سنة ١٨١٤ وانزوى في جزيرة البا. عاد الى باريس بعد اشهر قليلة ولكنه لم يحكم سوى مئة يوم اذ باروبا تحالفت ضده وهزمته في معركة واترلو سنة ١٨١٥ ثم نفي في جزيرة سانت ايلان حيث توفي.

### نصار نجیب س ( ۱۹٤۸ )

كاتب صحفي من اهل الناصرة في فلسطين، ورفاته فيها. اصدر جريدة « الكرمل » الاسبوعية في حيفا سنة ١٩٠٨ وطارده الاتحاديون في ايام الحرب العالمية الاولى فاستتر مدة غير قصيرة لقي فيها الشدائد وعاد الى



الشيخ ناصيف اليازجي.

اصدار جريدته بعد الحرب. كان من دعاة التوفيق بين العرب على اختلاف مللهم. الف في الملك عبد العزيز آل سعود « الرجل » الجزء الاول منه. وله كتاب « الزراعة الجافة » ولم يكن من العارفين بها وله ايضا كتاب « الصهيونية »، ملخص تاريخها، غايتها وامتدادها حتى ١٩٠٥. والده اول من نضدد حروفا في « لسان الحال ».

## نقاش نقولا ــ ( ۱۸۲٥ ــ ۱۸۹٤ )

نقولا بن الياس بن ميخائيل النقاش. محام له علم بالقضاء. مولده ووفاته ببيروت. انشأ جريدة « المصباح » فعاشت ٢٨ سنة تعاطى المحاماة. ترجم الى العربية كثيرا من القوانين العثمانية.

#### ي \_\_

اليازجي. الشيخ ابراهيم ــ معرف به في الهوامش ص ١٢.

اليازجي توفيق - صاحب جريدة « الاجيال » الطرابلسية

اليازجي الشيخ ناصيف - ( ١٨٠٠ - ١٨٠١)

ولد في كفرشيما (لبنان) اتخذه الأمير بشير كاتبا. الف ودرس، من كتبه « طوق الحمامة » و « مجمع البحرين » والده الشيخ ابراهيم.

#### رسم يمثل عمدة « المدرسة الوطنيّة » لمنشئها بطرس البستاني في بیروت سنة ۱۸۶۹.



الواقفون : سعيد شقيرٍ. ابرهيم الباحوط. سعدالله البستاني. عبدالله البستاني. شاهين سركيس. الشيخ خطّار الدحداح. سليم البستاني. الشيخ يوسف الاسير. الماليون : خليل ربيز. عبدالله شبلي. فضل الله غرزوزي. الشيخ يوسف الاسير.

بطرس البستاني.

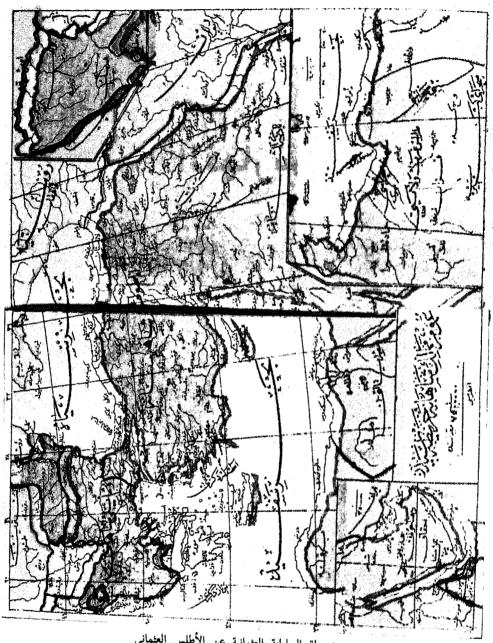

خريطة السلطنة العثمانية عن الأطلس العثماني « ممالك عثمانيّة جيب اطلاسي ». طبع اسطنبول (١٣٢٣ هـ – ١٩٥٧ م).

# الفهارس

# الأعلام

| «بايرون. اللورد ـــ «۱۲۸، ۱۵۲            | (                              |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| «بایکون. روجیه ـــ » ٥١                  | إبراهيم باشا ١٧٦               |
| «برلیوز» ۱۵۳                             | أبو جمرة . الدكتور سعيد ٨٩     |
| البساط. توفيق ــــ ۱۷۱                   | أبو السعود.عبدالله ـــ ١٤٤     |
| البستاني. إسكندر ـــ ۸۹، ۹، ۲۰۶          | الأحدب. عزيز ــ ١٣٥            |
| البستاني. أمين ـــ ۸۹، ۱٥٤               | اِدّة. روجيه ــ ١٣٧            |
| البستاني. المعلم بطرس ٣١(٢) *، ٣٨(٢)،    | «أراغون» Arugon د٧ ـــ ١٥٠     |
| PT: 111: 171: 731: 031: 701:             | أرسطو ١٥٣                      |
| ۱۸۰ (۲)، ۱۹۵، ۱۹۷ مع رسمه، ۱۲۵، ۱۸۰      | أرسلان. أمين ـــ ١٠١           |
| البستاني. سعد الله ـــ ١٨٠               | الأزهري. أحمد عباس ــ ٥٣       |
| البستاني. سليم ــ ٣١(٥)، ٣٩، ٤٩، ٢١١(٢)  | إسحق. أديب ـــ ١٩٦             |
| ۱۸۰ (۱) ۱۰٤                              | إسماعيل باشا. الخديوي ــ ١٩٦   |
| البستاني. سليمان ـــ ١٥٥، ١٥٥            | أسمر. ميشال ۱۳۷                |
| البستاني. المعلم عبد الله ــ ۸۹، ۱۵۰(۲)، | أسود. إبراهيم ـــ ١٦٢، ١٦٢     |
| 14.                                      | الأسير. الشيخ يوسف ـــ ١٨٠ ،٨٩ |
| البستاني. كرم ـــ ۸۹، ۹۷، ۱۰۰            | أنور باشا ۱۷۰                  |
| البستاني. لويزا ـــ ٣٨، ١٥٥              | الأوزاعي ١٦٧                   |
| البستاني. نجيب ــ ۲۱(۲)۹۱، ۱۰۰           | أياس. عائلة ـــ ٦٧             |
| بطلان. أمين ـــ ١٦٢                      | «إيليوار» Eluard ه۷            |
| بهاء الدین ۱۰۸                           |                                |
| بهنا. المعلم الياس ـــ ٨٩، ٦٠            | لېيا                           |
| «بوست. الدكتور جورج —                    | الباحوط. إبراهيم ـــ ١٨٠       |
| ۱۵۷ مع رسمه                              | باخوس. طانیوس ــ ۹۷، ۱۹۲       |

الحكيم. محمد على باشا ... ١٤٤ البيطار. قسطنطين ــ ٧٦، ١٥٦ حلاق. حسّان ـــ ۱٦۸ بيهم، حسن ــ ٢٤ حمد. عمر ــ ۱۷۱ «بيوس» التاسع. البابا ـــ ١٥٦، ١٥٦ الحموى. سليم باشا ــ ١٤٧ (٢) حمية. كامل ـــ ۸۹، ۱۰۹ ت ــ حنتش فؤاد \_ ۱۷۰ (۲) «تريولي. ألسا ــ » Elsa Triolet م الحوراني. إبراهيم .... ٣٥، ١٥٩ تقلا. بشارة بك ــ ١٤٧، ١٤٨ (٢)، ١٤٩ تقلا. سليم بك ــ ١٤٧، ١٤٨ (٢) خ — ٱلتَّنوخيون ٣٨، ١٥٨ توفيق الأول. الخديوي ـــ ١٤٨ الخازن. الشيخ فريد ـــ ٢٦، ١٥٩(٢) الخازن. الشيخ فيليب ... ٢٦، ١٥٩ (٣) خلاط. انیس ــ ۱٤۸ الخوري. حنا ــ ۲۷(۲)، ۱۵۹ ثابت. خلیل ـــ ۸۹، ۱۵۸ الخوري. خليــل ــ ٢٦، ٢٧(٣)، ١٤٢، ۱۹۹ (۳)، ۱۹۰ مع رسمه ج – العخوري سعيد ـــ ۸۸، ۱۹۱ جاوید بك ۱۷۰ الخوري. وديع ـــ ۲۷(۲)، ۱۶۱ ألجزّار ١٦٦ «جسب. القس صموثيل ـــ » ٣٥ «جسب. القس هنري ـــ » ٣٥، ١٥٨، ١٥٩ داغر. أسعد ـــ ۱۹۱، ۱۹۱ جلال. محمد عثمان ــ ١٤٥ داغر. شکری ــ ۸۹، ۹۳، ۱۲۱ جمال باشا ۱۷۲ داود باشا ۱۲۵، ۱۵۱، ۱۲۹، ۱۷۵ جنبلاط. الشيخ بشير ـــ ١٦٦ الدبس. المطران يوسف \_\_ ١٦٩، ١٦٩ جودت باشا. أحمد ـــ ١٥٢ الدحداح. الشيخ خطار ... ١٨٠ حاتم. وردة ـــ ١٦٦ الدحداح، الكونت رُشيّد ــ ١١ مع رسمه، الحاج. البطرك يوحنا ـــ ١٥١ 171 .187 .77 الحايك. جبران ـ ٤٤، ٨٥، ٩٣، ١٣٥ (٣)، الدسوقي. إبراهيم ـــ ١٤٤ ۱۳۱، ۱۳۷ (۵)، ۱۵۸ الدنا. محمد رشيد ... ١٦٦ حبشي. رينيه ـــ ٨٤ «ده لا کروا» Delacroix هده الحبيب. يوحنا ــ ١٥١ دىسرائىلى ١٧٦ حتى. فيليب ـــ ٥، ٦ الحداد. الدكتور رزق ــ ۸۹، ۱۵۸ الحداد. رشيد ــ ١٥٨ ، ١٥٨ حَسُّونَ. رزق الله ـــ ٩٦، ٩٩، ١٤٢، ١٤٥، راشد باشا ۲۷، ۱۹۱

ربيز. خليل ـــ ۱۸۰

109 ((1)) 201

رستم باشا ۳۸، ۱۹۱ رضی. أحمد ـــ ۱۷۰ «روتر» ۷۸، ۹۱ «روسو» ۸۶ الريحاني. أمين ـــ ۸۶ الريس. بشارة ۸۹

#### ز --

زعرب. ألقس أسعد ... ٩٥ زلزل. بشارة ... ٢١، ١٦٢ زوين. ألمعلم جرجس ... ٨٩، ١٦٢، ١٦٢(٣) زيدان. خليل ... ٩٨، ١٦٤ زيدان. زيدان ... ٩٨، ١٦٤ زين. زين نور الدين ... ١٦٩ زينية. خليل ... ٩٩، ١٦٤

#### س ....

«سانووا. جيمس ـــ » ١٤٧ «ستالين» ١٥٠ سركيس. أمين ــ ٢٩، ١٦٤ سرکیس. خطار ــ ۳۸(۲)، ۱٦٤ سر کسیس. خلیل ــ ۲۹، ۳۱(۳)، ۲۸(۲)، ٣٩(٣)، ٤٢ مع رسمه، ٤٥، ٤١(٢)، ١٤٨(٣)، ۳۲، ۲۷، ۲۷، ۲۸، ۹۲(۳)، ۹۰(۳)، TP(T), YP, AP, A.1, TII, 311, PY1, 171, 071, 231, 771, 271 سرکیس. خلیل رامز ـــ ۸۲، ۸۷، ۹۳، ۱۳۰ 171 سرکیس. رامز ــ ۹۱(٥)، ۹۲، ۹۲، ۹۷، ۹۸(۲)، ۱۱۰، ۱۲۰ مع رسمه، ١٦١ مع رسمه، ١٦١ سرکیس. سرکیس ــ ۳۸ سركيس, سلمي ٣٩، ١٦٤

سرکیس. سلیم - ۲۹(۲)، ۸۹، ۹۲(۲)، ۹۹، ٧٧، ٩٩، ١٠١، ١٥١، ٢٢١، ١٦٤ سركيس. شاهين ــ ١٨٠ سركيس. فؤاد \_ ٣٩ سرکیس. مار ــ ۳۸ سرکیس. نجیب ــ ۲۷، ،۷۰ ، ۱۹۵ سرکیس. ندی ــ ۲۹، ۱۹۴ سعادة. خليل ــ ١٦٥، ١٦٥ سعادة. أنطون ـــ ١٦٧ سعود. الملك عبد العزيز آل ــ ١٧٩ «سکوت» ۱۵۳ سلام. صلاح \_ ۱۳۷ سليم الثالث. السلطان \_\_ ٥٢ «سميت.» عالي. ــ ١٥١ السيقلي. اسكندر ــ ١٦٥ (٢)، ١٦٥ سيكست الرابع. البابا ــ ٥١

#### ش --

 عبد الحميد. السلطان ــ ٢، ٧ مع رسمه، ١٤، ١٧٠ ٤٧١ ٥٩(٢)، ١٥١ ٨٢١، ١٧٠ عبد الساتر. عدنان ــ ١٣٥ عبد السيد. ميخائيل ١٤٨ عبد العزيز. السلطان \_ ١٦٥ عبد الله. الملك \_ ١٦٧ عبده. طانیوس ــ ۲۹، ۳۰، ۸۹، ۱۷۰ عثمان. الدفتردار مورللي -- ٥٢ عرابي ١٤٩ العريسي. عبد الغني ــ ٢٤، ٢٦، ٩٩، ١٧٠، عساف. نجیب ۱۸ ۸۹ عطاء. هاشم \_ ١٤٨ عطية. جرجي ـــ ۸۹، ۹۱، ۱۷۱ عطية. خليل ــ ١٤٥ عطية. رشيد ... ۸۹، ۱۷۱ عقل. سعيد \_ ۸۹ ،۸۹ ،۱۰۱ ،۱۷۱ عقل. فاضل بشارة ــ ۱۷۱ عقل. فاضل سعيد \_\_ ١٠٤ ، ١٠٤ عقل. يوسف ــ ۱۷۲ عنجوري. حنا ــ ۱۰۲ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ٥٠ عون. الياس ـــ ١٧١ عون. ايوب ـــ ١٠٢ عون. خاتون ـــ ۱۷۱ عيد. جاد ــ ۸، ۸۹ غانم. خلیل ــ ۱۵۱ غرغور. فائق ــ ۲۹، ۳۰، ۱۷۰ غرزوزي. فضل الله ــــ ۱۸۰ غريب. الياس ــ ٨، ٨٩ غريب. أمين ـــ ۸۹، ۱۷۲ غريغوريوس الثالث عشر. البابا ... ٥١، ١٧٢ «غریفی. یولیوس ـــ » Jules Grévy

شلهوب. إسكندر ــ ١٤٢ شهاب. الأمير نسيب ــ ٩٨، ٩٧ الشهابي. الأمير بشير ــ الثاني ٦، ١١، ١٦٦، ١٧٩ الشهابي. الأمير حيدر ــ ١٧٥ الشهابي. الأمير عارف ــ ١٧٥ شوشاني. نجيب ــ ٢١، ٢٦ «شيللي» ١٥٣

#### ص ـــ

الصابونجي. القس لويس ــ ١٤٥، ١٤٦(٢)، ١٤٧ صادر. ابراهيم ــ ٠٠ صادق. ٣٤ صبرا. أنيس ــ ١٦٦، ١٦٦ صبرا. نسيب ــ ٤٧، ٣٩ صروف. يعقوب ــ ١٤٧، ١٧٥ الصلح. رياض ــ ١٩٨، ١٢٧ صنوع. يعقوب ــ ١٤٧، ١٤٧

#### ض ۔۔۔

ضومط جبر \_ ٩٥

#### ط ـــ

#### - 8

العابد. عزت باشا ـــ ١٦٩

غليوم الثاني ٩٢، ١٧٣

غوته ۱۵۳ ل ـــ «غورو. هنري ـــ » ۳۸، ۱۷۳ «لامارتين» ١٥٣ «لينير» ، ١٥٠ ف \_\_ **—** ĉ فارس. فیلیکس ــ ۲۱، ۲۲، ۱۷۳ مبارك. على باشا ـــ ١٤٥ «فامبري. أرمينوس ـــ » ١٦٩ مجاعص. فیلیب ـــ ۱۳۷ «قاندیك. كرنيلوس ــ » ۳۵، ۱۲٤، ۱٤٤، المحامي. محمد رأفت افندي ــ ١٣٧ 101, 501, 771, 371 محمد الخامس. السلطان \_ ١٥٦ فتحى ٣٤ محمد على باشا ٨ مع رسمه، ١٤، ١٤٢، فرنکو باشا. نصری ــ ۲۷، ۱۷۵ 177 (177 فرنکو باشا. یوسف \_ ۳۷، ۲۷۰ «مَرْکونی» ۱۲۹ «فریدیریك» الثالث. الامبراطور ــ ۱۷۳ فؤاد باشا ۲۷، ۱۷۵ ۲۸)، ۱۷۳ مزهر، مريم ــ ١٦٤ فيصل. الأمير ـــ ١٧٢ مشعلانی. نجیب ــ ۸۹، ۱۲۲ مطران. خلیل \_ ۱۰۵، ۱۰۲(٤)، ۱۰۷(۳)، فيكتوريا. الملكة ـــ ١٧٣ 177 المقدم. حسين ــ ١٤٣ ملاط. شبلی ــ ۲۱، ۲۲، ۱۷۷ ق ـــ منير. فيليب ـــ ۸۹ قارصوه افندي ١٧٠ «موسى. الفريد ده ــ » Alfred de Musset قبّانی عبد القادر ــ ۱٤۷ (۲) 174 قربان. داود ــ ۸۳، ۹۶، ۹۷ «موللير. يوهان ــ » ٥١ قهوجي. الياس ـــ ۸۹ «مونو. الأب امبروسيوس ــ » ۲۷، ۱۷۷ قیقانو. یوسف ــ ۹۰،۸۹ المويلحي. ابراهيم ــ ١٤٥ ك ـــ ك ن ـــ نابليون الأول ٣٨، ٤٥، ١٧٧ «کارلتی». منصور ــ ۱٤۳ الناطور. حسن ــ ٥٣ «کارنو» ۲۹، ۱۷۵ نصار، نجیب سه ۸۸، ۱۷۷ کرم. یوسف ... ۳۷، ۱۲۹، ۱۷۷، ۱۷۰ نصم الله. الأب ــ ٦٤ الكرمي. الأب انستاس ـــ ١٥٥ نعوم باشا ١٥٦ «کلادستون» ۸۱، ۸۲ «كليمنت» الرابع. البابا ــ ١٥٣ نقاش. سليم ــ ١٦٦

الكواكبي. عبد الرحمن ـــ ١٤٨

نقاش. نقولا ــ ۲۱، ۱۹۲، ۱۷۹

### اسماء الأماكن

الأناضول ٩٠ \_1 الأستانة ۱۱، ۱۲(۲)، ۳۹(ح)(۲)، ۷۹، ۸۱، انکلترا ۱۱ (ح)، ۱۱۰، ۱۲۲، ۱۲۲(۲)، ۹۰(۲)، ۹۲(۲)، ۹۲، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۳۴ 117 731(7), 731, 731, 701, 701, 901, اهدن ۱۷۵، ۱۷۲ 171, 771, 771, 771 أوروباً ۹۰، ۹۲، ۱۱۰، ۱۱۲(۲)، ۱۱۲، آسیا ۳۷ (ح)، ۹۰ 111(3), 11(1), 111, 111(1), 011, أبو قير ١٧٦ ۱۷۷، ۱۲۱، ۲۷۱، ۷۷۱ الاتحاد السوفياتي ١٥٠ اورشلیسم ۱۱، ۱۲ (ح) (۲)، ۳۷ (ح)، أتينا ٧٩ ۳۹( ح ) أجاكسيو ١٧٧ اوسترليتز ١٧٧ الأحمر. البحر ـــ ٣٧ ايطاليا ١٥٦، ١٧٢، ١٧٧ الأرجنتين ١٥١ أيْطو ٣٨( ح )، أرضروم ٧٩ أرمينيا ٩٠ اسرائيل ١٧٠ باریس ــ ۲۷، ۱۱۲، ۱۱۲، ۱۲۸، ۱۲۸ (۲)، ۱۵۰، اسطنبول ۲۷ ح، ۶۲، ۸، ۱۹۹۱ ۱۸۱ 101, TO1(T), PO1, AF1, .VI, الاسكندرية ٧٨، ١٤٢، ١٤٧(٣)، ١٤٨(٣)، 177 ((1)) 77 171, 371, 771, 771, 771, 171, ·VI البترون ــ ۲۸(۲)، ۱۲۱ 177 .175 بحمدون ــ ۸۷ افریقیة ۱۱، ۲۹ ح )، ۹۷ (ح )(۲)، ۹۰، بخارست ۷۹ TP. . 11, 771, F71, X71, . TI البرازيل ١٦٥، ١٧١، ١٧٢ اليا Elbe الم برمانا ٥١ المانيا ١٥١ ح)، ٩١ ح)، ٩٢، ٩٨، ١٠٠٠ بروكسل ١٥١ 111

| ج                                | بریان Brienne بریان                |
|----------------------------------|------------------------------------|
|                                  | بريطانيا ١٧٦                       |
| جدة ۱۳۲(۲)                       | بطرسبر ج ٧٩                        |
| الجزائر ۳۷، ۱۶۲                  | بعبدا ـــ ۱۰۰، ۱۳۲، ۱۷۷            |
| الجزيرة العربية ٣٧، ١٣٢          | بعلبك ـــ ۱۲۰، ۱۷۳                 |
| جزین ۳۸<br>                      | بغداد ـــ ۲۲، ۶۰، ۱٤٥              |
| جنیف ۱۷٦                         | البلغار ـــ ۸۰، ۸۲                 |
| جوئية ٢٦، ١٢١                    | بوارج ١٥٥                          |
|                                  | بوتسدام ۱۷۳                        |
| <b>–</b> z                       | بور سعید ۹۱                        |
| الحازمية ١٢                      | بوسطن ۱٦٤                          |
| حاصبيا ١٠٨                       | بوینس أیرس ۱۵۱                     |
| الحجاز ١٧١، ١٧٩                  | بيت الدين ٣٦، ١٦٤، ١٦٦             |
| الحدث ۱۲۲، ۱۷۲                   | بیروت ۱۵، ۱۲، ۲۰(۲)، ۲۱، ۲۲، ۲۳،   |
| حلب ۹۰، ۱۱۶۵، ۱۲۵، ۱۱۶۸، ۱۰۸،    | 37, 57(3), 77, 67(7), .7(7), 77,   |
| Pol(T), PFI, YVI, TVI            | ۵۳(۲)، ۷۳(۹)، ۸۳(۲)، ۱۶(۳)، ۲۵(۲)، |
| الحيرة ١٥٦                       | دع د(۲)۸۹ د۸۸ د۸۶ د۷۰ د۱۲ د۱۳ د۰۶  |
| حيفاً ٨٨، ١٧٧                    | 18(0), 78, 3.1, 711(7), .71, 171,  |
|                                  | 771, 171(7), 771, 571, 731(7),     |
| <del></del> خ                    | (7)12 (3)1 (3)1 (6)1 (7)1 (7)1     |
|                                  | ۷٤/(٤)، ۸٤/، ۱۹/، ۱۵/(۲)، ۲۵/(۲)،  |
| خان سرسق ۳۰                      | ٤٥/(٣)، ١٥٥/(٣)، ١٥٥، ١٥٨،         |
| الخليج العربي ٣٧                 | Pol(o), ITI(Y), YTI(Y), 3TI,       |
| الدامور ۱۷۱(۲)، ۱۷۲              | ۱۳۱(۲)، ۱۳۱(۲)، ۱۳۱، ۱۳۱(۳)،       |
| الدانمرك ١٤                      | ۰۷۱(۳).                            |
| الدبيّة ١٥٤، ١٥٥                 |                                    |
| الدردانيل ۱۷۳                    | ت                                  |
| دمشق ۲۷، ۳۷، ۱۲۰، ۱۵۳، ۱۵۱، ۲۲۱، |                                    |
| PF1(7), 1Y1, YY1                 | ترکیا ۱۱۶، ۱۹۳                     |
|                                  | تونس ۱۲، ۱۲۳ (۲)                   |
| ر                                |                                    |
| راشیا ۱٦٧                        |                                    |
| روسیا ۵۱                         | ٹ                                  |
| روما ٥١، ١٥٦                     | ثابت. وكالة ٣٠                     |
|                                  |                                    |

ز --**−** 8 عاليه ١٥٦، ١٦٧، ١٧١، ١٧٢ زحلة ٣٨ عبيّة ٨٣(٢)، ١٥٤، ١٥٥، ١٥٨ العراق ٢٥٦ عرامون او عرمون ۱۱، ۱۵۹(۲) سالونيك ١٧٠، ١٦٩ عشقوت ۱۲ سان باولو ۱۲۰، ۱۷۱، ۱۷۲ عشوش ۱۹۲ سانت ایلان. جزیرة \_ ۱۷۷ عکا ۳۷، ۸۸، ۲۷۱ سان دنیم ۱۵۲ عكار ١٥١ السلطنة العثمانية أو الممالك العثمانية ٥، ٣٠, عمان ۱۹۷ YT(T), TO, 1P, 111, 1A1 السودان ١٦١، ١٧٦ غ — سورية أو سوريا ١٤، ٢١، ٢٢، ٢٧(٣)، ٣٠، غزیر ۱۹۲، ۱۹۲، ۱۷۷ ۷۳، ۱٤(۲)، ۲۲، ۷۱، ۹، ۹۲، ۹۳، ۹۲، 101, Pol, YFI(T), TYI, FYI, YYI الفاتيكان ۳۷، ۲۵۱، ۱۷۷ سوق الغرب ١٧١ سویسرة ۱۵۲ فرنسا ۱۱، ۳۷، ۸۱، ۹۷، ۲۲۱، ۱۲۷، سیلان ۲۷ 701, 701, 701, 771, 771 فريدلاند ١٧٧ فلسطين ٤٠، ١٦١، ١٦٧، ١٧٧ ش ــــ فلورنسه ١٦١ شارع البطريرك الحويك ٦٧ فينا ٣٧، ٧٩ شارع البوسطة القديمة ٦٧ الشام ٧٦ ق ... شتورة ۱۲۰ القاهـرة ٧٦، ١٤٣(٢)، ١٤٣، ١١٤٤(٢)، الشوف ٢١٣٨) 03/(7), 53/(7), 43/(7), 13/(7), الشويفات ١١٦، ١٥١، ١٥٩، ١٦٥، ١٧٣ 101, 101, 111, 311(1), 011, شیکاغر ۳۹، ۱٥٦ (1)177 القدس ٨٨ قولة ١٧٦ صیدا ۳۸، ۱۹۱(۲)، ۱۲۲ ط \_\_ کسروان ۱۱، ۳۸، ۱۲۱، ۱۰۹ كفرشيما ١٦١، ١٧٩ طرابلس ۲۲۹، ۳۰(۲)، ۳۷، ۳۸، ۸۹(۲)، كفر عبيدا ١٢١ ۸ ۰ ۱ (۳) ، ۲۳۱ ، ۱ ه ۱ كوتاهيا ١٧٦ طرابلس الغرب ١٤٦

مطعم اللوكولوس ٦٨ الكورة ٣٨ معاصم المزار ١٧١ اللاذنية ٣٧ المكسيك ١٧١ لبنان او جبل لبنان او الجبل أو لبنان الكبير او مكّة المكرمة . ه الجمهورية اللبنانية. ١٤، ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣، موسکو ۷۹ ٧٢، ٥٦(٢)، ٧٣(٢)، ٨٣(٩)، ١٤٤، الموصل ۲۲، ٤٠ (1) (1) (1) (1) (1) (1) 11(7), 171, 171(7), 131, 731, (01) 301, 001(0), 501(7), 901, ن \_\_ 1713 7713 0713 7713 771(7)3 7713 نابلس ۳۷، ۸۸، ۱۳۱(۲). نابولی ۱۲۱، ۱۷۲ لندن او لندرا ۲۹(۲)، ۱۲۲، ۱٤٥، ۱٤٦، الناصرة ١٣١، ١٧٧ Y\$1(Y), YOI, POI, ITI, \$TI نروج ۱۱٤ ليفربول ١٧٦ نیویورك ۱۹۲، ۱۲۲، ۱۲۵(۲)، ۱۷۲ ليموج ١٧٥ ليون ۲۹، ۱۲۲، ۱۷۵ الهند ١٢٦ هولندا ۱۲۲، ۱۷۳ مالطا أو مالطة ١٢٢، ١٤٣، ١٦٦ المانش. بحر ـــ ١١ المتن ۳۸، ۱۵۲، ۱۷۳ و ---المتوسط. البحر ـــ ١٠٩ واترلو ۱۷۷ المدينة المنورة ٥٠ واغرام ۱۷۷ مرسيليا أو مرسيلية ١١، ١٤٣ وكالة ثابت ٣٠ الولايات المتحدة الأميركية ٢١١٢٧) مرمرة. بحر ــ ٣٧ مصر ۱۱، ۳۰، ۳۷، ۳۸، ۲۷، ۹۰(۳)، ۹۱، اليابان ١٣٠ يافا ٨٨ 371, 771(7), 731, 501, 901, 151,

اليونان ١١٠، ١١٩، ٣٥١، ١٧٦

171, 071, 771, 171

## اسماء الجامعات والكليسات(١) والمدارس

جامعة الأزهر ـــ ١٥١ جامعة اسطنبول ـــ ١٦٩ جامعة اوكسفورد ١٥٢(٢) الجامعة الأميركية ١٩،٦، ١٧، ١٤، ١٤، ١٦١، ١٥٨ الجامعة اليسوعية او جامعة القديس يوسف ٢، الكلية الأميركية ١٥، ١٥٥، ١٦٢، ١٦٥ الكلية البطريركية ١٥، ١٥٥، ١٢١ الكلية السورية الانجيلية ٩١ مدرسة الآباء اليسوعيين ١٠، او كلية اليسوعيين ١٧٢

المدرسة الأميركية ١٦١، ١٠٨، ١٦١ المدرسة البطريركية لطائفة الروم الكاثوليك ١٠٨ مدرسة البنات السورية الانكليزية ١٠٨ مدرسة ثلاثة أقمار ١٠١، ١٧١ مدرسة جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية ١٠٨ مدرسة الحكمة للطائفة المارونية ١٠٨، ١٧١، ١٧١ المدرسة السلطانية في حلب ١٧٢ مدرسة عين ورقة ١٠٤ مدرسة عين ورقة ١٠٤ مدرسة المرادية في دمشق ١٠١ مدرسة المرادية في دمشق ١٠١ مدرسة المرادية في دمشق ١٠١ مدرسة المرادية المدرسة المرادية المدرسة المرادية المدرسة المرادية المدرسة المرادية المدرسة المرادية المدرسة ا

 <sup>(</sup>١) تجدر الإشارة الى أن لفظة كلية كانت تطلق أحياناً
 على الجامعة وأحياناً على المدرسة.

## اسماء المطابع

السلام بمصر ۱۹۲ السورية ۳۶ طبارة ۲۸ العثمانية في بيروت ـــ ۵۳ مرآة الغرب بنيويورك ۱۹۲ المرسلين الانكليز في مالطة ۱۲ مطبعة المعارف ۳۱، ۳۲، ۳۲(۲) المفيد ۲۶ اليسوعية ۱۰ مع صورتها، ۲۳

## أسماء الجرائد والمجلات

البستان ١٦٤ البشير ٢٣ (٢)، ٢٦، ٢٧ (٣)، ٢٨، ٣٤، ٥٥، ٠٤١ ٨٤١ ،٥١ ٥٠ ١٤١، ١٢١(٢)، ١٧٧ البصير ١٧٠ البيان ١٦٦ (٣) البيرق ١٧٢ بيروت ١٦٦ التان ۲۷، ۹۰، ۹۲ الجريدة التجارية الزراعية ١٤٢(٢) تركيا الفتاة ١٥١ التقدم ۱٤٧، ۱۲۱(۲) التنبيه ١٤٢ الثيات ١٧٢ ثمرات الفنون ۱۱۶۷، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۹۳ (۲)، 171 «الجريدة» ١٥٨ الجنان ٢١(٦)، ٣٢، ٣٤، ٣٩، ١٤٥، ١٥٤، 140 ((1)100 الجنة ١٣(٢)، ١٣(٥)، ٣٣، ٢٤، ٣٩، ٩٦، (1)100 102 1127

آل سام ١٤٦ \* أبو نظارة زرقاء ــ ١٤٧ الاتحاد العثماني ــ ۲ ه، ۱۲۸، ۱۷۲ الأجيال ــ ٢٩، ٣٠ الأحوال ١٧٢ الإخاء العثماني ٢٩، ٣٠، ٢٧٢ جريدة الأخبار الاجتماعية والأدبية ١٧١ أخبار انتشار الأنجيل ١٤٣ الأرز ۲۰، ۲۲، ۸۲، ۱٤، ۵۰، ۹۹ جريدة أركان حرب الجيش المصري ١٤٦ الاصلاح ١٦٨، ١٧٢ اعمال الجمعية السورية ــ ١٤٢ اعمال شركة مار منصور دي بول ١٤٤ الأهرام ۹۲ (۳)، ۱۶۷، ۱۷۰ (۲)، ۱۷۲ الأيام ٢٩، ٣٠، ١٧٠ بتی مرسیی ۷۲، ۹۰ جريدة برازيل لبنان ١٧١ برجیس باریس ۱۱، ۲۲، ۲۷، ۱٤۲ البرهان ١٦٦

الرقم بين هلالين يدل على مرات ورود الأسم في المضعة نفسها

طرابلس الغرب ١٤٦ الجنينة ١٥٤، ١٥٤ الجريدة العسكرية المصمية ١٤٣ الجوائب ۱۲(۲)، ۲۷، ۲۷، ۹۰، ۹۲، ۱٤۳، العصم الجديد ١٦٦٦(٢) عطارد ۱۶۳ الحارس ١٧٧(٢) حديقة الأخبار ٢٢، ٢٦، ٢٧(٤)، ٢٨(٢)، جريدة فتى لبنان ١٧١ الفرات ١٤٥ 17(7), 07(7), 13(7); 13; 13; X3; X3; جريدة الكرمل ١٧٧ (12V (12Y (12) (9. (VA (0Y (0. كشف النقاب ... ١٥١ 109 الكوكب الشرقى ١٤٧ الحسناء ١٥٢ حقيبة الأخبار ١٤٨ كوكب الصبح المنير ١٤٦ الحقيقة ٥٢، ٥٣ لينان ٢٧، ١٠٤، ١٤٤ الحوادث اليومية ١٤٢ لسان الاتحاد ١٧٣ «لسان الحال» لم تذكر ارقام الصفحات التي يرد الدیلی نیوز ۷۸، ۹۰ الرائد التونسي ١٤٣ فيها ذكر «لسان الحال» لكثرتها. اللواء ٤٦، ٤٧ الرابطة السورية الوطنية ١٦٥ الليفانت هيرالد ٩٠، ٨٢ الراوي ١٧٠،١٦٤ رجع الصدى ٢٩، ١٦٤ الميشم ١٤٢ المجمع الفاتيكاني ٢٧، ١٤٥، ١٦٢(٢) رجوم وغساق الى فارس الشدياق ١٤٥ مجموع العلم ١٦٢ رسالة قلب يسوع المالطية ١٤٣ مجموعة العلوم ١٤٤ «الروايات العصرية» ١٧١ روضة المدارس المصرية ١٤٥ مجموع فوائد ١٤٢ (٢) الزوراء ١٤٥ المحبة ١٦٦(٢) مجلة سركيس ١٦٤ المحروسة ١٦٦ (٣) مرآة الأحوال ١٤١، ١٤٢، ١٤٧، ١٥٩ السلطنة ١٤١، ٢٤٢ مرآة الحسناء ١٦٤ السمير ١٥١ الشركة الشهرية ـــ ١٤٤ مرآة الشرق ١٦٦(٢) المراقب ١٧١ شعاع الكواكب ١٤٧ المشتري ١٤٤ الشهباء ١٤٨ المشكاة ٣٩، ٥٤، ٥٧(٢) الصدى ١٤٨ المشير ١٦٤ صدى الأهرام ١٤٢، ١٤٨، ١٤٩ المصباح ٢٣، ٢٦، ٤٤، ٥٠، ٢٦١(٢)، ١٧٩ صدى المكسك ١٧٢ مصر الفتاة ١٤٨، ١٤٩ المفيد ٢٤، ٢٦، ١٧٠ المقتطف ١٤٧، ١٧٥ الطبيب ۱۲، ۱۵۲، ۱۵۷، ۱۲۲(۲)، ۱۲۰

المقطم ١٦١، ١٧١

المهاجر ١٧٢ نفير سوريا ١٥٤، ١٥٤ المهماز ١٤٥ النهار ٤٤، ٤٥، ١٥٨ المؤيد ١٦٤ النيويورك هيرالد ، ٩، ٩٢ الناس ۱۵۸ وادي النيل ١٤٤ نتائج الأخبار ١٤٣ الوطن ۲۱، ۲۲، ۱۶۸، ۱۷۷ النجاح ١٦٦، ١٦٦ الوقائع المصرية ١٤٢، ١٤٢ النحلة ١٤٧، ١٤٧ الوقت ١٤٨، ١٤٩ (٣) النحلة الحرة ١٤٦ يعسوب الطبّ ١٤٤ نزهة الأفكار ١٤٥ 10. Ce soir النشرة الأسبوعية ٢٧، ٣٥، ٣٥(٢)، ١٧٥ vo. Lettres françaises النشرة الشهرية ٣٥، ١٤٤ 41 Magazine النصير ١٧٢

## جدول الكتب الواردة اسماؤها في هذا الكتاب مرتبة بالتسلسل الأبجدي لأسماء مؤلفيها او مترجميها او ناشريها.

```
١ ــ دائرة المعسارف ١٥٤(٢)، ١٥٥(٢)،
                             170 (107
                                                                      ارسلان. امين _
                 ٢ _ محيط المحيط ١٥٤
                                                       ١ ــ سيرة أحمد باشا الجزّار ١٥١
                   ٣ _ قطر المحيط ١٥٤
                                                    ٢ ــ حصار نابليون لمدينة عكا ١٥١
٤ _ كشف الحجاب في علم الحساب ٤١،
                                                        ٣ ــ سيرة الليدي ستنهوب ١٥١
                                   101
                                                                 ٤ ــ ملكة تدمر ١٥١
                البستاني. المعلم عبد الله ـــ
                                                            ٥ ــ الساسة والسياسة ١٥١
                       ١ ـــ لافونتين ١٥٥
                                                                ٦ ـــ تاريخ نابليون ١٥١
                  ٢ _ فاكهة البستان ١٥٥
                                                 ٧ ـــ حقوق الملل ومعاهدات الدول ١٥١
                    ٣ _ البستان _ ٥٥١
                                                               ٨ ــ اسرار القصور ١٥١
                         بطلان. أمين __
                                                                      باز. جرجي نقولا
                       دعوة الأطباء ١٦٢
                                             ــ اليوبيـل الذهبـــي ٧١ ( ح )، ٧٤ ( ح )،
                         حتّى. فيليب ــــ
                                             ۹۷(ح)، ۹۱رح)، ۹۱ح، ۹۲ح،
        لبنان في التاريخ ٥ ــ ٦ ــ ١٤(٢)
                                             ۱۹۳ ح )(۲)، ۱۹۶ ح )، ۱۹۶ مهر ح )،
              الحريري مقامات الحريري ٤٠
                                                                          ۲۵۱(ح)
                         حلاق. حسان ــ
                                                                     البستاني. سليم ــ
موقف الدولة العثمانية من انشاء دولة اسرائيل ـــ
                                                                   ١ ــ الاسكندر ١٥٥
                                   171
                                                ٢ ــ تاريخ فرنسا الحديث ( تعريب ) ١٥٥
                      الحوراني. ابراهيم ـــ
                                                                      ٣ ــ قيس وليلي
                                                              البستاني. المعلم بطرس _
```

الرقم بين هلالين يدل على مرات ورود اللفظة في الصفحة نفسها

الآيات البينات في غرائب الأرض والسماوات ١ ـــ تاريخ اورشليم أو القدس الشريف ٣٩ ٢ ــ رحلة مدير اللسان الى الآستانة وأوربا الخازن. فيليب \_\_ واميركا ٣٩ الخازن. فريد \_\_ ٣ ـــ الروزنامة السورية ٤٠ مجموعة المحررات السياسية والمفاوضات ٤ ــ سلاسل القراءة (٦ اجزاء) ٣٩ اللبنانية ٥٥١ العادات في الزيارات والولائم والاعراس الخازن. فيليب \_\_ والمآتم وآداب المحافل ٣٩ لمحة تاريخية في استقلال لبنان ١٥٩ ٦ ــ مختصم استاذ الطباحين ٣٨ الخوري. خليل \_\_ ٧ \_ المفكرة ، ٤ ١ ـــ وي اذن لست بافرنجي ١٥٩ ٨ ــ معجم اللسان . ٤ ٢ ـــ النعمان وحنظلة ١٥٩ ٩ ــ مقدمة ابن خلدون . ٤ داغر. اسعد افندی \_ ١٠ ـــ الف ليلة وليلة ٤٠ ١ -- تاريخ وليم الظافر ١٦١، ١٦١ سركيس. خليل رامز ـــ ٢ ــ تذكرة الكاتب ١٦١ ١ ــ ارضنا الجديدة ٨٤ ٣ ــ تاريخ الحرب الكبرى ١٦١ ٢ ــ الاعتراف ٨٥ ( تعريب ) ٨٤ ٤ ـــ مذكرات مدام سكوت ١٦١ ٣ ــ أيام السماء ٨٤ ٥ ـــ مذكرات غليوم الثاني ١٦١ ٤ ــ بدايات الخليقة ( تعريب ) ٨٤ ٦ -- راسبوتين الراهب المحتال ١٦١ ٥ ــ جعيتا ٨٤ ٧ ـــ حالة الأمم وبنى اسرائيل ١٦١ ٦ \_ صوت الغائب ٨٤ ۷ ــ مصر ۸٤ \_ الدمشقي. حنا افندي عنجوري ... ۸ ــ من لا شيء ۸٤ شقاء المحبين ١٠٢ ۹ ـــ وصية في كتاب ۸٤ الزركلي. الاعلام ــ ١١ سركيس. سليم \_\_ زلزل. بشارة \_ تكملة \_ الحديث في الطب ١ ــ خبايا الزوايا ١٦٥ القويم والحديث ١٦٢ ٢ ــ القلوب المتحدة في الولايات المتحدة زوين. المعلم جرجس ـــ 170 ١ -- الرد القديم على مخائيل مشاقة اللئيم ١٦٢ ٣ ــ بيان ما جرى لاسبيريدون جحا واليصابات ٢ ــ ( تعريب ) مصباح الهدي لمن اهتدى فيليب من الاضطرابات قبل زواجهما من سنة 177 ۱۸۸۹ الی ۱۹۰۶ ۱۳۵ ٣ --- ( تعريب ) وردة المغرب ١٦٢ ٤ \_ سر مملكة \_ ٤ --- ( تعريب ) فريدة المغرب ١٦٢ ه ــــ الأمراءِ آل لطف الله زين الكتب: زين نور الدين ــ نشوء، القديمة، ٦ ــ جوزفين ١٠١ (ترجمة) الغريبة ١٦٩ ٧ ــ الندى الرطيب في الغزل والنسيب ــ سركيس. خليل ـــ الكتب الواردة ادناه طبعها أو نقخها أو الفها ٨ ــ غرائب المكتوبجي ٢٩( ح )(٢)، ١٦٥

٩ ـ رواية مسيو ليكوك اوبوليس باريس ١٠١، فارس. فيكيلس ـــ 170 ١ ــ ارتقاء المانيا الوطن ۲ ــ النجوى الى نساء سوريا سعادة. خليل ... ١ ــ الوقاية من السل الرئوي ١٦٥ ٣ \_ مجموعة الفكاهات ٢ ـــ اسرار الثورة الروسية ١٦٥ ٤ ــ رواية الحب الصادق ٣ ـ قيصر وكليوباترا ١٦٥ ه ــ رولا (عن الفرنسية) ٤ ـــ اسرار الباستيل ١٦٥ ٦ ــ اعترافات فتى العصر (عن الفرنسية) شدياق. احمد فارس \_ «فان دایك. الدكتور كرنيليوس \_ » الساق على الساق ٧٦ أصول الباتولوجيا الداخلية. ١٧٥ شقير. شاكر \_\_ مطران. خليل ـــ ١ ــ الذهب والابريز في مدح السلطان عبد ديوان المخليل ١٧٦ العزيز ١٦٥ نصار، نجيب ـــ ٢ ــ فنون الشعر ١٦٥ ١ -- «الرجل» الملك عبد العزيز آل سعود شيخو. الأب لويس \_\_ السرا الصون في شريعة الفرمسون ١٧٠ ٢ ـــ الزراعة الجافة ١٧٩ صنّوع. يعقوب \_\_ ٣ ــ الصهيونية ١٧٩ رحلة ابى نظارة زرقاء ١٤٨ نصم الله. الأب ... طرازي. فيليب \_ المطبعة في لبنان ٦٤ تاريخ الصحافة العربية ... ١١، ١٢( ح)، اليازجي. الشيخ ناصيف \_ ۲۷( ح )(۳)، ۲۹ ج، ۲۱ (ح )(۲)، ۲۴ ١ ــ طوق الحمامة ۷۷(ح)، ۲۸(ح)، ۲۸(ح)، ۲۲(ح)، ٢ ــ مجمع البحرين ١٧٩ ۱٦٨ (ح)، ۹۸ (ح)، ۱٦٨ نظراً لعدم ورود اسماء مؤلفي الكتب التالية، عبود. مارون ــ رُتَّبَتْ بالتسلسل الأبجدي لعناوينها صقر لبنان ۱۲ عطية. جرجى شاهين ـــ انجلينا. (رواية) ١٠٢ (مترجمة) سلم اللسان في الصرف والنحو والبيان ١٧١ تقويم البشير ٥٢ عقل. سعيد افندي ــ عنترة ٤٠ مقتل الشقيقتين (مسرحية) ١٠٤ الكونت. مونغوميري ١٠٢ (رواية معربة. لا يرد عقل. فاضل سعيد \_ الفداء ١٠٣ اسم المعرب) عون. يوسف افندي ـــ ممالك عثمانية جيب أطلسي ( بالتركية ) ٤١، (تعریب) ٤٢ روح الشرائع ١٠٢ نجعة الرائد ٦٤

## المصادر والمراجع

| اندراوس. بطرس ـــ                          | بيروت ١٩٦١                  |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| المعلم بطرس البستاني.                      | حلّاق. حسان                 |
| (رسالة كفاءة في كليـة التربيـة في الجامعـة | موقف الدولة العثمانية م     |
| اللبنانية ـــ بيروت) ١٩٧٠                  | الدار الجامعية. بيروت       |
| الأسود. ابراهيم ـــ                        | ۱٤٠ هـ ۱۹۸۰ م               |
| تنویر الأذهان تاریخ لبنان ـــ بیروت ۱۹۲۵   | داغر. يوسف أسعد             |
| باز. رستم                                  | مصادر الدراسة الأدبية       |
| مذكرات رستم باز منشورات الجامعة اللبنانية  | ثلاثة اجزاء                 |
| الطبعة الثانية                             | ـــ الأول: مطبعة دير الم    |
| بيروت ١٩٦٨                                 | ـــ الثاني قسمان. منشور     |
| البستاني، المعلم بطرس ـــ                  | مطابع لبنان ١٩٥٦            |
| كشف الحجاب في علم المحساب مطبعة            | ـــ الثالث قسمان. منشور     |
| الاميركان بيروت ١٨٨٧                       | بيروت ۱۹۷۲                  |
| البستاني. ملحم ابراهيم ـــ                 | الدبس. المطران يوسف         |
| كوثر النفوس                                | الجامع المفضل في تاريخ      |
| بيروت ١٩٥٤                                 | بيروت ١٩٠٥                  |
| -تى. فىلىب <u>-</u>                        | الريّاشي. إسكندر ـــ        |
| لبنان في التاريخ                           | الأيام اللبنانية            |
| بات مي ساريخ<br>دار الثقافة                | شركة الطبع والنشر اللبنان   |
| •                                          | الزركلي. خير الدين ـــ      |
| بيروت ١٩٥٩                                 | ــ الاعلام الطبعة الثالثة ي |
| تاريخ العرب (جزءان)                        |                             |
| الطبعة الثالثة.                            |                             |
| دار الكشاف.                                | ۔۔۔ عامان في عمان           |
|                                            |                             |

لبعة دير المخلص. صيدا ١٩٥٠ مان. منشورات جمعية أهل القلم. مان. منشورات الجامعة اللبنانية. ان يوسف \_\_ ل في تاريخ الموارنة المؤصل در \_ النشر اللبنانية بيروت (بلا تاريخ) الدين ــــ بعة الثالثة بيروت ١٩٦٩ عمان

العثمانية من الحركة الصهيونية

الفداء أو الشهيد سعيد عقل منشورات العقل بيروت ١٩٦٤ غالب. محمد أديب \_ أعلام لبنان ( مخطوطة ) الغصين. فائز \_\_\_. مذكراتي عن الثورة العربية دمشق ۱۹۳۹ المقدسي. أنيس \_ الفنون الأدبية وأعلامها في النهضة الأدبية دار الكاتب العربي بيروت ١٩٦٣ نجم. محمد يوسف \_\_ القصة في الأدب العربي الحديث 1907 نصر. لطف الله \_ نبذة عن وقائع الحرب الكونية بيروت ١٩٢٢ نوفل. عبد الله حبيب \_ تراجم علماء طرابلس وأدبائها طرابلس لبنان ١٩٢٩ Amaury, Francine - Histoire du plus quotidien de République «Le Petit Parisien» universitaires France Presses Imprimé en France 1972 Jalabert. Henri - Un montagnard contre le pouvoir Dar El Machrek Beyrouth Liban 1975 Martin. Gérard - L'imprimerie. Presses universitaires de France Imprimé en France 1963 Nasrallah. Père - L'imprimerie au Liban Harissa 1949 مراجع مختلفة مجموعة مجلدات لسان المحال في دار لسان

الحال والجامعة الأميركية والأفلام المجهرية

المطبعة العربية. مصر ١٩٢٥ زين. زين نور الدين ــ نشوء القومية العربية دار النهار. الطبعة الرابعة بيروت ١٩٨٦ الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولينان دار النهار الطبعة الثالثة بيروت ١٩٧٧ سركيس. سليم ... غرائب المكتوبجي مطبعة السلام. مصر ١٨٩٢ سركيس. يوسف اليان \_ معجم المطبوعات العربية والمعربة مصر ١٩٢٨ السندوبي. حسن ... أعيان البيّان من صبح القرن الثالث عشر الهجري 1918 شيخو. الأب لويس \_\_ السر المصون في شيعة الفرمسون المطبعة الكاثوليكية. بيروت ١٩١٠ الصلح. عماد ... احمد فارس الشدياق بيروت ١٩٨٠ الصليبي. كمال ــ تاريخ لبنان الحديث الطبعة الثانية دار النهار. بيروت ١٩٦٩ طرّازي. الفيكونت فيليب دي \_\_ ٤ أجزاء المطبعة الأدبية بيروت ١٩٢٣ عبود. مارون \_\_ صقر لبنان دار المكشوف بيروت ١٩٥٠ عقل. فاضل سعيد \_ أعلام اللبنانيين في نهضة الآداب العربية نشر اللجنة اللبنانية لإعداد شهر الأونسكو بيروت ١٩٤٨

- Le Larousse universel Paris 1969 - Encyclopédie Larousse . Paris 1971 Histoire de l'Humanité UNESCO Editeur Robert Laffont . Paris 1968 مجلة الطباعة

> ۲۶ (نیسان ۱۹۹۶) ۲۰ و ۲۲ (تشرین الأول ۱۹۹۱)

الأعداد

الموجودة في مكتبة الجامعة الأميركية ممالك عثمانية جيب اطلاسي (بالتركية) اسطنبول ١٩٠٧ المنجد. معجم الأعلام الطبعة العشرون بيروت ١٩٦٧ كتاب يوبيل لسان الحال الفضي ــ ألمطبعة الأدبية ١٩٠٤ كتاب يوبيل لسان الحال الفضي ــ ألمطبعة كتاب يوبيل لسان الحال الفضي ــ ألمطبعة كتاب يوبيل لسان الحال الفضي ــ ألمطبعة كتاب يوبيل لسان الحال الفضي

صدر للمؤلف عن دار جروس --- برس موسوعة العمارة الاسلامية مع معجم ملحق ثلاثي اللغات بالعربية الانكليزية والفرنسية

## محتوبات الكتاب

| صفحة | الا                      |
|------|--------------------------|
| ٥    | لقدّمة                   |
|      | نو ضيح                   |
| ١٨   | لماذا « لسان الحال » ؟   |
|      | وصفها :                  |
|      | أولاً الشكل              |
|      | ١ ـــ رأس الصفحة الأولى١ |
| ۱۹   | أ هوية الجريدة           |
| ۲۸   | ب ـــ میادینها           |
| ۲۹   | ج مرات صدورها            |
| 30   | د ـــ سعرها              |
|      | هـ إدارتها               |
|      | و ـــ تاريخ الصّدور      |
|      | ٢ صفحاتها٢               |
| 0 8  | أ الأعمدة                |
|      | ب ـــ العناوين           |
| ٨٢   | ج ـــ الأبواب            |
| ٧.   | د ـــ حجمها              |

| لصفحة | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | ثانياً ـــ المحتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٧٢    | ١ ـــ افتتاحيّة العدد الأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٧٢    | أ ــ التنقيط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٧٢    | ب ــ المقاطع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٧٢    | ج ــ اللغة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٧٧    | ٢ ـــ المواد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٧٧ .  | في العدد الأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | ٣ ـــ مصادر المواد٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 90    | ٤ ـــ سياسة الجريدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 99    | ٥ ــ القضايا الكبرى٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١     | أ ـــ الترجمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.4   | ب ــ المسرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٠٤   | ج ـــ اللغة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٠٧   | د ــ المدارس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۱۳   | هـ ــ المواد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 117   | و ـــ الشرق والغرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۱۲۳   | ز ـــ الاختراع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۳۱   | ح ـــ الأخلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 150   | خلاصة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱۳۸   | جدول رقم ١ : الأعداد الناقصة من جريدة « لسان الحال »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١٤١   | the second secon |
| 10.   | معجم الأسماء المهمّة الواردة في هذا الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۱۸۳   | الأعلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٨٩   | اسماء الأماكن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۱۹۳   | سماء الجامعات والكلّيات والمدارس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۹۶   | سماء المطابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| صفحة  |            |            |         |
|-------|------------|------------|---------|
| 190   | <br>لمجلات | الجرائد وا | أسماء   |
| ۱۹۸   | <br>       | الكتب      | جدول    |
| 7 • 1 | <br>       | ر والمراجع | المصادر |
| , , , | <br>       |            |         |

Edifices publics EXPLICATION DES SIGNES [1] chames Planex de Salle 1 Roles Proportion 11 12200 par Julius Löytved Vice Consul de Danemark Jitendant des Ecoles Anglo-Syciennes, e.t.c. 1876.

خَرِيطَة مَدِينَة بَيرُوتُ مُهُدَّاة إلى السُلطان عَبْد الحَسَميْد الشاني مِنْ السُلطان عَبْد الحَسَميْد الشاني مِنْ بُولْ يُؤسِّ للسَّالِي الدَّانِمارلِكَ أَلْمَارلِكَ الْمُدَارِينَ المُدَارِينِ الأَنْغُلُوسُوريَّةِ مَا ١٨٧٦ وَالْمُنْعُلُوسُوريَّة مَا ١٨٧٦